# تاريخُ الكوارِث في بيتِ المقْدِس

الأوبِئَة والزَّلازِلُ والجَرادُ والقَحْطُ والبَرْدُ والفَيَضان



تقديم الدكتور عبد اللطيف االحسيني تألیف بشیر برکات

# تاريخُ الكوارِث في بَيْتِ المَقْدِس الأَوْبِئَةُ والزَّلازِلُ والجَرادُ والقَحْطُ والبَرْدُ والفَيَضان

بشير بركات

الطبعةُ الثانيَة مَزيدَةٌ ومُنقَّحَة

تقديم الدكتور عبد اللطيف الحسيني



العُنوان: تاريخ الكوارِث في بَيْتِ المَقْدِس،

الأُوْبِئَةُ والْزَّلازِلُ والجَرادُ والقَحْطُ والبَرْدُ والفَيَضان

المؤلف: بشير بركات

تدقيق لغوي: مريم بركات

المكان: بيت المقدس

الناشر: قسم الأبحاث- مؤسسة دار الطفل العربي

الطبعة: الثانية

التاريخ: 1444هـ/ 2023م

الواصِفات: الكوارث، الأوبئة، التاريخ، القدس

#### المحتويات

|                                     | تقديم     |
|-------------------------------------|-----------|
|                                     | تمهيد     |
|                                     | الأؤبئة   |
|                                     | الزلازل   |
|                                     | الجَراد   |
|                                     | القَحْط   |
| الفَيَضان                           | البَرْد و |
| طي الخمور                           | آفةُ تعاد |
| **                                  | خاتمة     |
| جدول بالسنوات التي وقعتْ فيها كوارث | ملحق:     |
| ر والمراجع                          |           |
|                                     |           |

### إهداء

إلى الصيدلاني المصري أحمد أبو زيد كامل حفظ الله دياره العزيزة من الكوارث والبلايا والشرور وفتح الله عليه وعلى قومه بركات من السماء والأرض.

وصلى الله على سيدنا محمد

#### تقديم بقلم: الدكتور عبد اللطيف سعيد الحسيني

أعتبر نفسي محظوظًا لأنني تمكّنتُ مؤخّرًا من الاطلاع على الكتاب الماتع "تاريخ الكوارث في بيت المقدس" للمؤرّخ المدقّق الأستاذ بشير بركات، وقد استفدتُ منه كثيرًا في إثراء معلوماتي. وكما أنوي الاستفادة منه في بعض كتاباتي وأبحاثي، وتدريسي لطلبتي في الجامعة. يحوي الكتاب تمهيدا ماتعا، وخاتمة نافعة، إضافة إلى فصول ستة حول تاريخ الكوارث في بيت المقدس، وقد اهتممت كباحث في الصحة العامة بالفصول التي تتعلق بالأوبئة، والزلازل، والجراد، والتي تتعلق من وجهة نظري بالأمن الصحى، والأمن الحياتي، والأمن الغذائي.

التزم المؤلف بالاستعراض التاريخي التسلسلي للكوارث المختلفة، مع الاعتماد على مصادر متعدِّدة، وتوثيق دقيق لتلك الكوارث. كما يمزج في مقاربته الموسوعية بين الإحاطة الشمولية والتفصيلات المحددة، فيجعل لكل قارئ سواء كان متخصِّصًا أو غير متخصيص مجالًا للاستفادة والاستمتاع بما يقرأ. ولم يفت المؤلف كذلك أن يجمع بين السرد الوصفي، والمقاربة التحليلية للمواضيع المختلفة التي تطرَّق اليها.

ما يؤلمني أن هذه الأعمال المهمة التي توثّق لفلسطين وللقدس في مناح وقطاعات مختلفة لا تجدُ حاضِنةً ترعاها، وهي في معظمها جهد شخصي لباحثين مجتهدين، في غياب رعاية رسمية أو أهلية جدية. مع العلم أن صراعنا في حقيقته حضاري، والثقافة والعلوم من أهم أدواته، فمتى نعي هذه المسألة؟ كما أتمنى على مكتباتنا، ودور النشر المحلية والعربية، أن تحرص على نشر وتوزيع واقتناء هذه الكتب. فهل يُعقَل ألا تجدَ نسخةً من هذا الكتاب في المكتبات العامة، أو حتى عند بائعي الكتب؟ سأحاول في هذا التقديم استعراض بعض الجوانب الصحية المهمة والمتعلقة بالأمراض والأوبئة المنتشرة في فلسطين من ناحية تاريخية، والتي استفدتُها من هذا الكتاب، والتي قد تعطى القارئ لمحة عامة لما فيه والتي استفدتُها من هذا الكتاب، والتي قد تعطى القارئ لمحة عامة لما فيه

من معلومات مهمة، وكذلك معلومات استقيتها من مصادر أخرى أدرجتُ أهمها في نهاية هذا التقديم.

رغم قلّة المعلومات التي وصلتنا عن الصحة والمرض أيام الكنعانيين (3000- 1000 قبل الميلاد)، فإنَّ ما وصلنا يدلُّ على أن فلسطين كانت كغيرها من بلدان الشرق القديم تعتمد على استخدام الوسائل العلاجية القديمة كالأعشاب الطبية، وكانت الصحة والمرض مرتبطتان بالألهة القديمة والسحر. كان الكهنة أطباء تلك الأزمنة، وقد وجدت آثار عبادة إله الطب "إشمون" في بركة بيت حسدا في القدس. وقد تأثرت المفاهيم الصحية عند العرب الكنعانيين واليبوسيين بالحضارات المجاورة والمشاطئة، وخاصة المصرية والبابلية واليونانية. وغزا العبرانيون فلسطين بعد ذلك، وسيطروا على بعض أجزائها مؤقتًا، وهناك إشارات محدودة في (العهد القديم) عن الصحة والأمراض وبشكل غير محدد مثل الحمى، وضربة الشمس، والطاعون. وكان للأنبياء والكهنة دور في معالجة الأمراض، ومراقبة الالتزام بتعليمات الصحة العامة في التوراة مثل تنظيف البيوت في المناسبات الدينية، ومنع تناول لحم الخنزير، والختان.

وعند ظهور المسيحية في العهد الروماني وردت إشارات أكثر وأوضح وأدق عن بعض الأوبئة مثل الجُذام، والأمراض مثل الشلل، والصرع في العهد الجديد، وكان يتم إيرادها على الأغلب كأدلة على معجزات المسيح عليه السلام. ومثل من سبقها فقد أوكِلتْ مهمة علاج الأمراض للكهنة ورجال الدين واستمروا على ذلك لمدة طويلة جدًّا، حيث أن بعض المستشفيات في فلسطين أسسها الرهبان والكنائس، وقد اشتهر منهم مار لوقا، والذي احتوت كتاباته على مصطلحات طبية يونانية، حيث تأثرت الثقافة الفلسطينية في تلك المدة الطبيب الفلسطيني "طيماوس" والذي كان من أوائل شارحي كتب أبقراط الطبية. واستمر التأثر بالطب اليوناني بعد الفتح الإسلامي الفلسطين (637 م). وظهر في العهد الإسلامي الطبيب الفلسطيني بولس بن حنون والذي عاش في القرن التاسع الميلادي. ولعل أشهر الأطباء الفلسطينيين في تلك الفترة التي سبقت الحروب الصليبية هو أشهر الأطباء الفلسطينيين في تلك الفترة التي سبقت الحروب الصليبية هو محمد بن أحمد بن سعيد التميمي والذي يرجَّحُ أنه توفي عام 980م وكان

مبرزًا في الطب والصيدلة وألَّف كتاب "المرشد" الذي يُعتبر من المراجع الطبية الهامة في عصره.

أما في الحقبة الصليبية التي بدأت باحتلال القدس عام 1099م فقد استعان ملوك الفرنجة بالأطباء الفلسطينيين مثل الحكيم أبو سليمان بن داود المقدسي. واهتم الأيوبيون الذين خلفوا الصليبيين بالصحة والطب بشكل عام. ومن أشهر أطباء العصر الأيوبي في فلسطين (1178-1250 م) موفق الدين يعقوب بن صقلاب، المعروف بالمشرقي النصراني، والذي أشرف على البيمارستان الصلاحي. وتبعهم في ذلك المماليك والذين امتد حكمهم من 1250- 1516 م. ومن الأطباء المعروفين في العصر المملوكي محمد بن حسن الكردي ويوسف بن هلال الصفدي.

أما في العهد العثماني الممتد من 1516- 1917م فقد كان الاهتمام بالصحة والطب أكبر، وكان في مدينة القدس طوائف للأطباء والجراحين والكحالين (أطباء العيون)، والحجّامين، والبياطرة. وتحتوي سجلات المحاكم الشرعية على أسماء العديد من المشتغلين في التخصصات المذكورة، ومن أشهر الأطباء في فلسطين في القرن الثامن عشر إبراهيم بن حبيب الصبّاغ في عكا، وكان الطبيب الخاص لظاهر العمر الزيداني، والطبيب محمد الريس الغزي. وبشكل عام كانت أحوال الصحة العامة في فلسطين غير مُرْضية بسبب الفقر، وعدم توافر خدمات طبية كافية، إضافة إلى عدم وجود شبكة صرْف صحي، وعدم توافر كميات كافية من المياه النظيفة.

وقد حاولَتِ الدولة العثمانية في العقود الأخيرة من حكمها توفير بعض الخدمات فأنشأت دائرة للصحة في القدس سنة 1880م، وبدأت بإنشاء شبكة صرف صحي. ثم تميزت مدة الاحتلال البريطاني بإدخال الطب الغربي إلى فلسطين، وتطوير نظام دقيق لتسجيل الأمراض ومسببات الوفاة، وكذلك مكافحة الملاريا عن طريق تجفيف المستنقعات وأماكن تكاثر البعوض الناقل لها. وبرز في تلك المدة بعض الأطباء الفلسطينيين الذي عاصروا أواخر العهد العثماني وتعلموا الطب الغربي مثل توفيق كنعان، وكامل الحسيني، وداود بولص، وحسن الخالدي، وغيرهم.

كانت أمراض وأوبئة العالم القديم منتشرة في فلسطين، ومن أهمها الأمراض المُعْدية كالطاعون، والملاريا، والسُّل، والجدري، والبرص، والتيفوس، وأنواع الحمى المختلفة كالحمى المعوية، واللشمانيا (حبّة أريحا)، والديدان المعوية وغيرها، إضافة إلى مرض الثلاسيميا الوراثي. أما الطاعون فوباء تكرّر حدوثه عبر العصور كافّة بسبب الظروف البيئية والصحية، ومنه طاعون عمواس 639 م، وطاعون المسجلة كانت في إنا والقدس عامى 1922- 1923 م.

ومن أهم الأوبئة التي انتشرت في فلسطين وباء الملاريا، ولكن تجفيف المستنقعات وتوفير العلاج ساهم في القضاء عليه في ستينيات القرن الماضي. أما السل فكان منتشرًا كذلك، ومن أسباب انتشاره الاكتظاظ السكاني، وسوء التهوية. كما انتشر وباء الكوليرا عام 1827، حيث أشارت بعض التقديرات أنه أصاب نصف سكان غزة ويافا، وبلغ عدد الوفيات منه في القدس 15 وفاة يوميًّا. ويبدو أن هذا الوباء قديم في فلسطين، وتُظهر المراجع انتشاره مرات عديدة في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث سجلت الحالات الأخيرة منه عام 1971 م. كما انتشر وباء الجذام، وكان المجذومون يقيمون في أماكن محددة، فعلى سبيل المثال سمحت السلطات العثمانية بإقامتهم في حارة داخل أسوار القدس سميت (حارة المبرصين).

أما بالنسبة للزلازل فلا يكاد يخلو عصر من الزلازل. ولعل من أول ما وصل إلينا عنها زلزال عنيف وقع في العصر الروماني، وتحديدا عام 31 ق.م. أما في العهد الإسلامي فقد أوردت المصادر العديد من الزلازل القوية، والتي أدت إلى هدم كثير من البيوت وخراب في المساجد وخاصة المسجد الأقصى والذي تم ترميمه إثرها في العهدين العباسي والفاطمي، وكذلك كنيسة القيامة. وخلفت تلك الزلازل عشرات الآلاف من القتلى، بل ووصف كلٌّ من ابن العماد الحنبلي، وابن الوردي، ومجير الدين العليمي زلزالًا عظيمًا وقع عام 460 هج/ 1068 م في فلسطين، وبمدينة الرملة تحديدا، أدى إلى مقتل خمسة عشر ألفًا من أهلها، وأحدث ما يُشبِهُ التسونامي" عندما غار البحر (أي حدث جزر) مسيرة يوم، ولمّا تبعَهُ التسمونامي" عندما غار البحر (أي حدث جزر) مسيرة يوم، ولمّا تبعَهُ

بعضُ الناس لالتقاط السمك والصدف، رجع البحر عليهم فأغرق أعدادًا منهم.

وكذلك كان الحال في العصور الصليبية والأيوبية والمملوكية والعثمانية. أما القرنين التاسع عشر والعشرين فقد شهدا بعض الزلازل، ومنها زلزال 1821م، و1834م، و1837م، و1895م، و1903. ولكن أشهر هذه الزلازل في العصر الحديث كان زلزال 1927م أو ما يسميه العامة (الهزة الكبيرة) حتى أن أهل القدس يؤرّخون بها، فيقولون فلان ولد سنة الهزة الكبيرة، وفلانة تزوجت قبل الهزة الكبيرة بسنة. وسجل ذلك الزلزال درجة 5.6 بمقياس ريختر، وأصاب القدس والرملة والله ونابلس ورام الله وغيرها، وأدى الى وفاة المئات منهم 130 في القدس، و150 في نابلس، كما أدّى إلى إصابة ما يزيد عن ثمانمائة جريحا، وأسفرت عن هدم عديد المباني. كما وقعت زلازل وهزّات أرضية أخرى أقل أهمية في فلسطين في أعوام 1930م، و1957م، و2012م، و2012م.

أما الجراد، فكان يأتي فلسطين على شكل موجات متباعدة. ومما وصلنا منها موجة عام 1343م، و1484م، و1746م، و1797م، ولعل أفظع وآخر موجات الجراد الكبرى كانت موجة 1915م، والتي قضت على معظم المزروعات في فلسطين، وشاع موجة 1915م، والتي قضت على معظم المزروعات في فلسطين، وشاع النقص في المواد التموينية، وفرضت الدولة على كل رجل يبلغ من العمر 15- 60 عاما، جمع عشرين كيلو غرامًا من بيض الجراد، ومن لم يفعل فيدفع ضريبة الجراد التي بلغت 4.4 ليرة تركية. وفي الأعوام اللاحقة في عشرينات، وثلاثينات القرن العشرين ظهر الجراد بكميات محدودة، أما في القرن الحادي والعشرين، فقد ظهرت موجتان خفيفتان عامي 2004م، و11 أنه تم القضاء عليهما بالرش الكيماوي من قبل وزارة الزراعة.

لعل أول نُزُل للمرضى والفقراء والذي يشبه المستشفيات أُسِس في فلسطين على يد يوهانس هركانوس الأول المتوفى عام 104 ق.م. ووردت إشارات إلى وجود مستشفيات بدائية في القدس في القرن الرابع الميلادي، أما أول مستشفى حقيقي مخصص ومجهز للعناية بالمرضى فقط فأسسه الإمبر اطور جُسْتنيان المتوفى عام 565 م، وتبع ذلك إنشاء

مستشفيات أخرى من قبل بعض الكنائس في العصور المختلفة. كما بنى الفاطميون المستشفى (البيمارستان) الفاطمي في القدس في بداية القرن الحادي عشر الميلادي والذي استمر حتى الغزو الصليبي عام 1099م.

ومن أشهر المستشفيات في الحقبة الإسلامية البيمارستان الصلاحي القدس الذي بناه صلاح الدين الأيوبي عام 1187م، وتفيد المصادر بوجود بيمارستانات في معظم حواضر فلسطين كعكا، وصفد، والخليل، ونابلس، والرملة، وبعضها استمر حتى العهد العثماني. أما الصليبيون فبنوا بعض المستشفيات مثل مستشفى القديس يوحنا الذي أنشأه فرسان القبر المقدس. كما أنشئت في العهود اللاحقة، أي الأيوبية والمملوكية والعثمانية، المنشآت الصحية الأخرى مثل المستشفيات المتخصصة في بعض الأمراض المعدية، كمستشفى الجذام، وأماكن الحجر الصحي وخاصة للمسافرين والحجاج، والحمامات العامة كحمام الشفا في القدس. وشهد القرنان التاسع عشر والعشرين إنشاء العديد من المستشفيات كالمستشفى البلدي، والمستشفى الإنجليزي، والفرنسي، والألماني، والإيطالي، واليوناني، والروسي، والمستشفى المستشفى العربية كمستشفى والمستشفى المستشفى المستشفى

وقد تطوّر الطب في فلسطين عبر تاريخها من طب محلي يعتمد على السحر والأعشاب، إلى مرحلة الطب اليوناني والإسلامي، والذي شكل رافعة للطب الحديث، ورغم ذلك بقي للطب الشعبي المعتمد على الوصفات المجربة، والعطار، والمجبر، والحجام دَورٌ ما في الاستشفاء والعلاج.

# التبدلات التي طرأت على الصحة العامة والتصورات المجتمعية عنها ما قبل النكبة وما بعدها:

من الواضح ازديادُ اهتمام الفلسطينيين بالصحة عبر انشاء المشافي وتوفير المياه والصرف الصحي في نهايات العصر العثماني واستمراره عبر مدة الاحتلال البريطاني. ومما يدل على ذلك زيادة عدد وتنوع المنشآت الصحية، وأعداد الفلسطينيين المؤهلين كأطباء وصيادلة وممرضين. وقد استمرت النهضة الفلسطينية التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر مع زيادة الاهتمام بالتعليم، والصحة، والتجارة، وإنشاء

المرافق العامة حتى ما قبل النكبة. وحين حلّت النكبة وهُجّر كثير من الفلسطينيين من بيوتهم تحت وطأة الاحتلال، نَشِطَ كثيرٌ من الأطباء لمساعدة اللاجئين. كما تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتكون مسؤولة عن صحة اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين ودول اللجوء الرئيسة كالأردن، ولبنان، وسوريا. رَغم النكبة واستمرار معاناة الفلسطينيين فقد تمكنوا من النهوض بالقطاع الصحى والصحة العامة بشكل لافت، فعلى سبيل المثال انخفض معدل وفيات الرُّضع مما يقارب 200 وفاة/ 1000 ولادة حية عام 1927 في مدة الاحتلال البريطاني، إلى 11 وفاة / 1000 ولادة حية عام 2015، وهذا مؤشر متين على تحسن صحة الفلسطينيين خلال المدة المذكورة. ومن الواضح أن الأمراض الرئيسة والمسببة للوفاة في فلسطين في بداية القرن العشرين كانت أمراضًا مُعدية، ولعل أهمها الملاريا والسل والحصبة. أما في منتصف القرن وتحديدا في عام 1945 فقد ذكر في التقرير السنوي لدائرة الصحة الفلسطينية أن أهم أسباب الوفاة كانت الالتهاب الرئوي، والأمراض المعوية، وأمراض القلب. أما في نهاية القرن العشرين فقد برزت الأمراض غير المُعدية كأمراض القلب، والسرطان، والأوعية الدماغية كأهم مسببات الوفاة، وهذا مؤشِّر على التحول الوبائي الذي تمر به فلسطين.

لعل أهم ما يميز الصحة العامة اليوم في فلسطين هو التحول الوبائي الذي أدى إلى بروز الأمراض غير المعدية، كأمراض القلب والسرطان والسكري كأهم مسببات العبء المَرضي والوفيات، مقارنة بالأمراض المُعدية والتي كانت تحتل هذه المرتبة سابقا. كما تتميز فلسطين بنسبة عالية جدًّا من التطعيم لا تقل عن %95 في معظم الأمراض المُعدية، الأمر الذي يقلل من حدوث تلك الأمراض وانتشارها. كما يبرز تحسن متوسط العمر من 68.1 عاما سنة 1990 إلى 73.1 عاما سنة 2015. وكذلك الحال بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات من العمر والذي انخفض من 24.6 وفاة / 1000 ولادة حية عام 2005 إلى 9.31 وفاة / 1000 ولادة حية عام 2005 عام عام 2015. أما بالنسبة لمعدل الوفيات العام فلم يتغير كثيرا حيث بلغ 2.2/ 1000 عام 2005 و 2.9/ 1000 عام 2015.

بشكل عام، فالإحصائيات المذكورة تعكس تقدُّم الخدمات الطبية، والوضع الاقتصادي، والوعي الصحي للشعب الفلسطيني.

في شهر آذار من العام 2020 فوجئت فلسطين كغيرها بوصول وباء الكورونا (كوفيد 19) إليها. كان عدد الحالات المسجلة في البداية قليلا، ثم أخذ بالارتفاع، وبالمجمل تمكّنت فلسطين من التعامل معه، وتوفير اللقاح بطريقة معقولة، رَغم أنه كشف هشاشة الخدمات الصحية، وقلة الموارد المتوافرة لها.

من المهم أيضًا بيان أن الشعب الفلسطيني يعاني من العنف الذي يمارسه الاحتلال، والذي ينعكس جسديًّا ونفسيًّا على السكان، وخاصة الفئات الأضعف كالأطفال والنساء. وبرغم كل ما ذكر، فقد حقق الفلسطينيون إنجازات مميزة في المجال الصحي، مثل توفير التأمين الصحي لشريحة معقولة من السكان، والتحسن المستمر في الصحة العامة. ولعل أهم التحديات الصحية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الآن هو الحصول على حقّه في المياه، والسيطرة على حدوده وموارده الطبيعية، والتحرر من الاحتلال، وهي جميعًا من المحددات الاجتماعية والسياسية الأساسية للصحة.

#### المراجع العربية الرئيسة:

- بركات، بشير، 2016. تاريخ الكوارث في بيت المقدس. دمشق: دار المقتبس.
- العسلي، كامل، 1994. مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى 1918. عمان: منشورات الجامعة الأردنية.
- وزارة الصحة الفلسطينية، 2016. التقرير الصحي السنوي لعام 2015. رام الله: وزارة الصحة.

#### المراجع الإنجليزية الرئيسة:

- Kligler I. Public health in Palestine. Ann Am Acad Pol Soc Sci 1932; 164: 167–77.
- Masterman EW, 1920. Hygiene and disease in Palestine in modern and biblical time. London: Palestine exploration fund.
- Department of Health (DoH), 1946. Annual health report 1945. Jerusalem: Government printing and stationery office.
- Abdul Rahim HF, Wick L, Halileh S, et al. Maternal and child health in the occupied Palestinian territory. *Lancet* 2009; published online March 5. DOI:10.1016/S0140-6736(09)60108-2.
- Giacaman R, Khatib R, Shabaneh L, et al. Health status and health services in the occupied Palestinian territory. *Lancet* 2009; published online March 5. DOI:10.1016/S0140-6736(09)60107-0.

#### بسنم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم تمهيد

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مُحَمَّدٍ سيِّد الأوّلين والآخِرين. وبعد، فقد أبدى بعض الكرام، ومن الأكاديميين خاصّة، رغبتهم باقتناء نُسخٍ من هذا الكتاب، ممّا دفع مؤسسة دار الطفل العربي إلى إصدار هذه الطبعة المنقّحة منه.

لقد وقعتْ كوارث عِدَّة بمختلف الأنواع في بَيْتِ المَقْدِس عَبْرَ العُصور. وحيث تتناثر أخبارُها في بعض المطبوعات والمخطوطات وسجلّات محكمة القدس الشرعية، فقد رأيتُ جمعَها وتحليلَها في هذا الكتاب، عسى أن تكون مَرْجِعًا لطالبيها من ذوي الاختصاص. والله المُوقِق.

ولم أتطرق إلى الكوارثِ نادرَةِ الحدوث، ومنها تكاثرُ الفئران وسطوها على المحاصيل الزراعية، كما حدَث في سنة 828ه/1424م؛ قال الجزيري على المحاصيل الزراعية، كما حدَث في سنة 828ه/1424م؛ قال الجزيري (ت 977هـ/1569م)، رحمهُ الله: وفي هذه السَّنة، كانت وقْعةُ الفأر باللَّجون، من طريق الشام، وكان قد كَثُر فراخُه، ...، وتسلَّطَ الفأر على زَرْع الناس، وتضرَّروا من ذلك كثيرًا، (الدرر الفرائد المنظمة، 1/ 445). وقيل إن الفئران ظهرت آنذاك في غزَّة والرملة وبَيْتِ المَقْدِس أيضًا، فأدَّى ذلك إلى غلاءِ أسعارِ الحبوب، حتى وصل ثَمنُ الغرارة الشاميَّة إلى أكثر من عشرين دبنارًا المُ

وقد تناولتُ في هذا الكتاب الكوارثَ التي كانت أكثر انتشارًا في ديارنا، وهي الأوْبِئَة والزَّلازل والجراد والقَحْط والبرْد والفَيَضان. وكانت تلك الكوارث تُسفور عن مصائب أخرى. فبعد الزَّلازل كان البعض يَهجُرون ديارهم بعد دمار منازلهم، بينما يبدأ آخرون في إزالة الأنقاض وإجراءات الترميم أو في إعادة البناء لسنواتٍ طويلة.

وسنرى رُدودَ فِعْلِ الأَسِتانةِ إِزاءَ وُقوعِ كوارث في الولاياتِ التابعةِ لها. ومن ذلك تأخَّرُ هطولُ الأمطارِ في فَصلِ الشِتاء عام

الغرارة مكيال للحبوب، يتسبع لحوالي 600 كغم من القمح.

العوامل المؤثّرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشّام، ص ٢٩١. نقلًا عن: العيني، عقد الجمان، حوادث وتراجم (824-850هـ)، ص 253، وعن: ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج3، ص 71.

الدولة سُفْنًا 'كلُّها غِلالٌ من جَميع الحبوب، إلى أن طمَّت البلادَ جميعًا '. الدولة سُفْنًا 'كلُّها غِلالٌ من جَميع الحبوب، إلى أن طمَّت البلادَ جميعًا '. وقد استخدمتُ لفظَ "سنة" أكثر من لفظِ "عام" في هذا الكتاب، لأن "العام" يُذكر غالبًا عند انتشار الخيرات، بينما تقترن "السَّنة" عادةً بالبلاء أو الشِّدَة، مع الإشارة إلى أنَّ هذه ليست قاعدةً ثابتة، حيث يَرد عكسمُها أحيانًا.

وكَتبَهُ: بشير بركات في بَيْتِ الْمَقْدِس في ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ



## الأوبئة

انتشرت أوبئة عدَّة في بَيْتِ المَقْدِس عَبْرَ العُصور. وقد ساهمَتْ عوامل عِدَّة في ذلك، فمنها تلاصئقُ المباني، وارتفاعُ نسبة الرُّطوبة فيها وفسادُ هوائها. وكانت الدُّور تكتظُّ بالسُّكان، فيضطرُّ أشخاصُ عِدَّة إلى المَبيت في غرفةٍ واحدة، فكان ذلك يؤدي إلى إصابتهم جميعًا بأيّ مرضٍ معْدِ يصيبُ أحدَهم.

ومن ناحيةٍ أخرى، كان الاعتقادُ بالخُرافات المتعلِّقةِ بالأوْبِئة محدودًا في بَيْتِ الْمَقْدِسِ في العُصور الوسطى، كغيرها من بلدان الشَّرق، بخلافِ ما كانت عليه أوروبا، كالاعتقاد بأنَّ سبَبَ انتشار وباء الطَّاعون هو سِحرُ أَتَتْ به امرأةٌ أو قِطَّة.

وقد نشر أحدُ أطباء القدس بحثًا حولَ أسبابِ انتشار الأوْبِئَة في المدينة في أواخر العهد العثماني، يأتي ذِكرُهُ عند الحديث عن وباء السلّل. وياءُ الطّاعون

كان الطَّاعون أشدَّ الأوْبِئَة فَتْكَا بالبشر، لذا أُطلِقَ عليه في بعض المصادر "الفَناء"، أو "الوَباء" فحسب. وكان النَّاس من مُخْتلَف الأجناس، وفي الأقطار كافَّة، يخشونَه أكثرَ من أيِّ وباءٍ آخَر. وهو مرض بكتيريُّ، يُصيبُ الفئران في البداية غالبًا، ثم يَنتقلُ عبْر البراغيثِ إلى الإنسان، فيُصيبه بالتهاباتِ وآلامٍ مرعبةٍ.

ويُقسِّمُ الأطباءُ الطَّاعونَ إلى ثلاثةِ أنواع: دُمَّليَّ وتَسَمُّمِيَّ ورِئويَ. وتطولُ فترةُ حضانتِه في النَّوعَيْن الأولَيْن، بينما تمتدُّ في النوع الثالث من يومٍ واحدٍ إلى ستَّة أيامٍ فقط، وهو أخطرُها، لسرعةِ انتشاره.

وقد بيّنت أحكام الشّريعة المطهّرة كيفيّة مواجهة انتشار الطّاعون، وذلك بمحاولة حصره في البؤرة التي يقع بها فقد ورد في الحديث النّبوي الشّريف 'أنَّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلَّم، قال في غزوة تبوك: إذا وقع الطّاعون بأرضٍ وأنتم بها، فلا تَخرجوا منها، وإذا كان بأرضٍ ولستم بها، فلا تَقربوها".

ويُعدُّ طاعونُ عُمواس، الذي أصابَ الفاتحين المسلمين عام 18هـ/639م، أشهرَ طاعونٍ وقعَ في فلسطين منذُ الفتح الإسلاميّ، ليس لارتفاع عددِ ضحاياه فحسب، بل لوفاة عددٍ من مشاهير الصحابة والفاتحين فيه. وكان قد بدأ في قرية عُمواس ثم انتشر في بلاد الشّام، وكان سيدنا عمر بن الخطاب، رَضِيَ اللهُ عنه، يَهُمُّ بالسّفر إلى الشّام، فنصحَهُ عبد الرَّحمن بن عوف، رضي اللهُ عنه، بالعدول عن ذلك، مُذكِّرًا إيّاه بالحديث النَّبويّ الشَّريف المذكور آنفًا، فعاد إلى المدينة. وقيلَ إنَّ السّبب في وقوعه كان انشغالُ الفاتحينَ بالقتال عن دفنِ قتلى الرُّوم، مما أدَّى إلى نشوء الوباء. وكان من بين الذين تُؤفُّوا به: أبو عبيدة الجرَّاح ومعاذُ بن بشوء الوباء. وكان من بين الذين تُؤفُّوا به: أبو عبيدة الجرَّاح ومعاذُ بن جَبَل وشرحبيل بن حَسنة والفضلُ بن العباس، رضي اللهُ عنهم أجمعين ً.

انتشر الطَّاعون في بَيْت المَقْدِس وجِوارِها مرّاتٍ عدَّة خلال العهد المملوكيّ. ففي سنة 749هـ/1348م تَسبَّب الطَّاعون في أحدِ أكبر الكوارث البشرية، حيث قضى على ربع سكان العالم تقريبًا. فقد انتشر الوَباء في أنحاء أوروبا كافَّة، ثم وصلَ إلى مصر ، ومنها إلى غزَّة وباقي فلسطين والشَّام، فكان النَّاس يهربون منه شمالًا، فيموت أكثرُهم في الطَّريق. ثم انتشر في الأناضول والعراق والحجاز واليمن.

<sup>&</sup>quot; أخرجَهُ أحمد والطحاوي والبغوي، رحمهم الله، وإسنادُه صحيح. (المطالب العالية بزواند المسانيد الثمانية، 8/ 141).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الكامل في التاريخ، 2/ 560-558.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> The Epidemics of the Middle Ages, p. 2-13.

ومِمّن توقِي به محمد بن يونس بن فتيان الكِناني المقدسي، الذي سَمِعَ الحديثَ الشريف على على بن منصور بن أيوب، بالمسجد الأقصى في رمضان 738هـ/1338م، وعلى الكازروني عام 740هـ/1339م. ثم رحل إلى دمشق وتوقيّ فيها بالطاعون أ.

وقال ابنُ بطوطَة، عندما كان في حلب: 'وفي أوائل شهر ربيع الأول، عام تسعة وأربعين، بلغنا الخبرُ في حلب، أنّ الوباء وقع بغزّة، وأنه انتهى عددُ الموتى فيها إلى زائدٍ على الألف في يومٍ واحد. فسافرتُ إلى حمص، فوجدتُ الوباء قد وقع بها، ...، ثم سافرتُ إلى عجلون، ثم إلى بيّت المَقْدِس، ووجدتُ الوباء قد ارتَفع عنهم، ولَقيتُ خَطيبة عزّ الدين بن جماعة ^، ...، وصنَعَ الخطيبُ عزّ الدين يومًا دعْوةً ٩، ودعاني فيمن دعاهُ إليها، فسألتُه عن سببها، فأخبرني أنه نَذرَ أيام الوباء أنّه إن ارتَفع ذلك، ومرّ عليه يومٌ لا يُصلّي فيه على ميّت، صنَعَ الدعْوة. ثُمَّ قال لي: ولمّا كان بالأمس لم أُصلِّ على ميّتٍ فصنَعتُ الدعوة التي نَذرتُ. ووجدتُ [أي ابن بطوطة] مَنْ كنتُ أعهدُه مِنْ جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار الله بطوطة] مَنْ كنتُ أعهدُه مِنْ جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار الله تعالى، رَحمهم الله. فلم يَبق منهم إلا القليل ' '.

وقال ابنُ إياس: ومن الحوادث في هذه السَّنة، أنَّ الفَناء وقع بالدِّيار المصرية وعمَّ سائرَ البلاد، فكان يُخْرَجُ من القاهرة في كل يوم ما يَنوف عن عشرين ألف جنازة... ولم يُسمَع بمثل هذا الطَّاعون في صدر

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> مخطوطات المدرسة العمرية في المكتبة الظاهرية، مجموع رقم 51، 157ب، مجموع رقم 63، 1846ب مجموع رقم 13، 1846ب مخطوط في مكتبة جامعة لايبتْسِغ، رقم 1846، 1أ. المعجم المختص، ص 268. الدرر الكامنة، 4/ 317 (858).

٧ أي خطيب المسجد الأقصى.

<sup>^</sup> لعله يقصد برهان الدين [وليس عز الدين] إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة (725 - 790هـ/1328 - 1328م)، خطيب المسجد الأقصى، وصاحب المنبر الشهير في صحن الصخرة. وكان معاصرًا لابن عمِّه عز الدين مُحَمَّد ابن أبي بكر بن جماعة (759 - 819هـ/1357 - 1416م)، قاضي القضاة بمصر. ولم أقع على ذِكر لخطيب يُدعى "عز الدين بن جماعة" في بيت المقدس في العام المذكور ؛ 749هـ/1348م. ويأتي تفصيل ذلك في "موسوعة مشاهير بيت المقدس"، إن شاء الله تعالى.

١٠ تُحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، 2/ 505.

الإسلام... ومات فيه من النَّاس ما لا يُحصنى عددُهم، من مسلم وكافر، وكانت قوَّة عمَلِه في بلاد الفِرنج... ودخل إلى مكَّة ١١٠.

وتَذكُرُ بعض المصادر أنَّه كان رِئويًّا، في أوروبا ومصر على الأقل، ولا شكَّ أنَّ ذلك ساهمَ في انتشارِه بسرعةٍ وبشكل مُروِّع. فقد فَنيت الحيوانات في منطقة غزَّة خلال ستَّة أسابيع، وفَنِيَ سكانُ قبرص كلُّهم تقريبًا، وكانت السُّفن تجري في البحر الأبيض المتوسط ولا أحياءَ على مَتنِها، وقُدِّر عددُ الذين تُؤفُّوا بسببه في الشَّرق بأكثر من ٣٢ مليون نسمة، وفي أوروبا بحوالي 25 مليون نسمة المناهي أوروبا بحوالي 25 مليون نسمة المناهية وفي أوروبا بحوالي كالميون نسمة المناهية وفي أوروبا بحوالي 25 مليون نسمة المناهية وفي أوروبا بحوالي 25 مليون نسمة المناهية وفي أوروبا بحوالي 25 مليون نسمة المناهية وفي أوروبا بحوالي ويا المناهية وفي أوروبا بحوالي ويا المناهية وليون نسمة المناهية وفي أوروبا بحوالي ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا ويا المناه ويا المناه ويا ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا ويا المناه ويا المناه ويا ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا المناه ويا ويا المناه ويا المناه ويا ويا المناه ويا الم

وانتَشر الوباء في بَيْتِ المَقْدِس سنة ٩٠٨هـ/٢٠١م، حيث ذَكر ابن حامِد خلال حديثِه عن الشيخ محمد بن إسماعيل القرقشندي: 'والظاهر أنه مات مَطعونًا'، ومِمّا يعزِّرُ ذلك أنّ المُسْنِدَة غزال، عَتيقَةَ الشيخ إسماعيل القرقشندي وأمَّ ولده، توقِيتْ في العام المذكور أيضًا"!

وانتَشْرَ في سنة 827هـ/1424م، حيث كان من بين الذين تُوفُّوا به: الشيخ شرف الدِّين القرقشندي الله المُ

وانتشر سنة 418هـ/1438م، وكان من بين الذين تُوفُوا به: الشيخ شمس الدّين الجعبري في مدينة الخليل ١٠. وانتشر في الدّيار المصريّة أيضًا ١٠.

وفي سنة 873هـ/1469م وقع الوباء بالطَّاعون في جميع المملكة. ودخل إلى بَيْت المَقْدِس في أوائل شهر ذي القعدة، [أواسط أيار 1469م]، واشتدَّ أمرُه وكَثُرَ من العشر الثالث من ذي القعدة إلى أواخر ذي الحِجَّة.

<sup>12</sup> The Epidemics of the Middle Ages, p. 4, 21, 29.

١٣ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ٢/ ٢٦٦. ثُبَت النَّدْرومي، ص ٣٩، ٥٠ أ.

١١ بدائع الزهور في وقائع الدهور، 1/ 164-163.

المعروب الدين موسى بن مفتى العراق برهان الدين إبر الهيم بن القرقشندي الشَّافعي. كان قاضيًا في القدس عام 815هـ/1412م، وكان يجلس في المدرسة الظَّاهرية. تُوفِّي بالطَّاعون في 20 شعبان 827هـ، ودُفن بمقبرة ماملا. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 129).

۱° هُو مُحَمَّد بن نور الدِّين علي بن مُحَمَّد الجعبري، وُلد سنة 756هـ، وسَمِع من أبيه و عمِّه الشيخ عمر و غير هما، وَوَلي مشيخة الزَّاوية البكائية في الخليل. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 156).

١٦ كسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، 2/ 308.

وفي ليلة عيدِ الأضحى غُسِّل الأمواتُ في الليل، وحُمِلوا وقت الصُّبح إلى صحن الصَّبح، وحُمِلوا إلى صحن الصَّبح، وحُمِلوا إلى التُّربة قبل صلاة العيد. وكانت سنة شديدة لما حصل فيها من الجدب والغلاء والوَباء والفتن والخلف [أي الخلاف] بين الحُكَّام والأكابر، ٧٧.

وكان من بين الذين تُوفُّوا به في بَيْت المَقْدِس: الشيخ شمس الدِّين مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن العُلَيْميّ الحنبلي ١٠ والشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهاب الشَّافعي ١٠ والشيخ مُحَمَّد بن الرُّوميّ ٢٠ وكذلك الشَّافعي ١٠ والشيخ شهاب الدِّين أحمد بن شجاع الدِّين الرُّوميّ ٢٠ وكذلك الشيخ حمزة بن أحمد الحسيني الدِّمشقي، فبعد انتشار الطَّاعون في موطنه دمشق سنة 873هـ، لَجأ إلى بَيْتِ المَقْدِس، فمرض بها وتُوفِّي، ودُفنَ في مقبرة ماملًا ٢٠.

وفي سنة 188هـ/1476م كذل الوَباءُ بالطَّاعونِ حتى عمَّ جميعَ المملكة. وكان دخولُه بَيْتَ المَقْدِس في أوائل رجب، [أواخر تشرين الأول 1476م]. واستمرَّ مُدَّةً طويلةً، ولم يَزل الطَّاعون بالقدس إلى مستَهَلِّ ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين، وأفنى خَلقًا من الشَّباب والنِّساء وأهل الذِمَّة، ولم يكن طالَ ببلدةٍ من البلاد أكثر من بَيْتِ المَقْدِس. فسبحان القادر على ما

۱۷ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 286.

١٨ هو شمس الدِّين مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن مُحَمَّد العمري العُلَيْميّ الحنبلي، والد صاحب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. وَلِي قضاء الرَّملة. وتُوفي بالطَّاعون فيها، بعد أذان الظهر، من يوم الثلاثاء، في الرابع من شهر ذي القعدة. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 265).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كان من أعيان علماء بيت المقدس والمعيدين بالمدرسة الصَّلاحية. وكان يَكتب على الفتوى عبارة حسنة. انتفع الناس به... تُوفِّي في يوم الثلاثاء، سادس عشر ذي الحجَّة سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة بالطَّاعون، ودُفن بالسَّاهرة وكانت جنازته حافلة. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 192).

٢٠ هو شهاب الدِّين أحمد بن شجاع الدين إلياس بن عمر ان الرُّومي الحنفي. تُوفِّي في حياة والده بالطَّاعون، في شهر ذي الحجَّة. ودُفن في مقبرة باب الرَّحمة. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 235).

المنافي دمشق، وتلقى علوم الشرع فيها وفي مكّة والقاهرة. له عدّة مصنّفات منها "فضائل بيت المقدس". (الضوء اللامع، 3/ 163. الأعلام، 2/ 276).

يشاء ٢٠٠. وكان مِن بين الذين تُؤفُّوا به: الشيخ شهاب الدِّين أحمد بن مُحَمَّد الحلبيّ الكردي ٢٠٠.

وفي سنة 897هـ/1492م دخلَ الوَباءُ بالطَّاعون حتى عمَّ جميع المملكة، وابتدأ بالقدس الشَّريف في عشرين جُماد الآخِر، [18 نيسان 1492م]، واستمرَّ إلى آخر رَجَب [26 أيار 1492م]، يبلغُ عددُ الأموات في كل يوم إلى ثلاثين وأربعين. وفي يوم الجمعة، حادي عشرين رجب، نحو الخمسين، وهي أول جمعةٍ ظهرَ فيها كثرةُ الأموات. واشتدَّ الأمرُ في شهر شعبان، فبلغ العددُ في كل يوم فوق المائة، وقيلَ إنه بَلغَ في اليوم إلى المائةِ وثلاثين. وبلغَ العددُ بمدينة سيدنا الخليل، عليه الصَّلاة والسَّلام، في دون الخمسين، عليه العددُ بمدينة سيدنا الخليل، عليه الصَّلاة والسَّلام، في دون الخمسين، ٢٤٠.

وكان ممَّن تُوقُّوا به: الأمير خضر بك، ناظرُ الحرَمين الشَّريفين ونائب السَّلطنة، فقد وَلِي النيابة في بَيْتِ المَقْدِس للمرّة الثانية سنة 896هـ/1491م، حيث باشر مباشرةً حسنةً، وأظهر العدل في الرَّعيّة، واستعطف خواطر النَّاس، وشَرَع في سلوك طرق الرِّياسة. واستمرَّ على ذلك إلى أن دخل الوَباء، فتَطيَّر من ذلك، وخرجَ من مدينة القدس إلى ظاهرِها، وأقامَ بالكروم أيامًا، وأظهرَ الخوفَ الرَّائد. فأنكرَ النَّاس عليه ذلك، فدخل إلى المدينة وأقامَ يسيرًا. وتُوفِيّت ابنة له، ثم بعد يومين أو ثلاثة تُوفِّيت زوجتُه، ثم بعد وفاتِها بنحو ستَّة أيامٍ تُوفِّيَ هو، وصُلِيَ عليه بالمسجد الأقصى، بعد صلاة الظهر من يوم الأحد، الحادي والعشرين من شعبان، ودُفِنَ بتُربةٍ ماملاً، ٢٥.

واستمرَّ الوَباءُ بالقدس في قُوَّتِه إلى سَلْخِ ٢٦ شعبان، وأَفنَى خلقًا من الأطفال والشَّباب، وأَفنَى طائفةَ الهنود عن آخر هم، وكذلك الحَبش، ومات

٢٢ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 318.

٣ هو شهاب الدّين أحمد بن مُحَمَّد الكردي الحلبي البسطامي الشَّافعي، شيخُ البسطامية بالقدس الشَّريف... من جملة الفقهاء بالمدرسة الصَّلاحية، والصُّوفية بالخانقاه. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 198-197).

٢٤ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 361-360.

٢٥ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 361.

٢٦ سلخ الشهر، أي آخِره.

جماعة من الأخيار الصّالحين٬ فكان منهم الشَّيخ عبد السَّلام بن أبي بكر الرَّضيّ الكَركي٬٬ والشيخ محبُّ الدِّين أحمد بن برهان الدِّين الكناني٬٬ والشيخ جبريل الكردي الشَّافعي٬ والشيخ يوسف السُّليماني الحنفي٬ ، والشيخ علي الجزولي المالكي٬ والشيخ صالح موسى المغربي٬٬ والشيخ المحاق الجَبرْتِي، والشيخ شهاب الدِّين أحمد بن عبد الرَّحمن الخليليّ التَّاجر٬ .

و كان ارتفاع الوَباءِ من القدس الشَّريف في أواخر شهر شَوّال، بعد إقامتِهِ بها نحو أربعةِ أشهر وعشرة أيام. وبلغ عدد الأمواتِ بالقاهرة

۲۷ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 361.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸</sup> ولد بمدينة الكرك، ونشأ بها. وكان على مذهب الإمام الشّافعي. ثم قَدِمَ إلى بيت المقدس في شهور سنة ست وسبعين وثمانمائة، وانتقل إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة... ودأبَ وحصل وتفنّن في العلوم، وتصدّر للإفتاء والتدريس... تُوفيّ، رحِمَهُ الله، في يوم الجمعة، ثامن عشري شهر رَجَب سنة سبع وتسعين وثمانمائة، بالطّاعون، وصليّ عليه بالمسجد الأقصى بعد صلاة العصر، وحُمِلَ تابوته على الرؤوس، ودُفِنَ بماملا'. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 241).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٩</sup> و هو محب الدِّين أحمد بن بر هان الدِّين إبر اهيم بن جماعة الكناني الشَّافعي. كان خطيبًا في المسجد الأقصى. تُوفي بالطَّاعون يوم الاثنين، السابع من شهر رمضان. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 142).

<sup>&</sup>quot; كان من أهل الفضل، ومن أصحاب شيخ الإسلام الكمالي ابن أبي شريف. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 361).

<sup>&</sup>quot; كان نائب إمام الصَّخرة الشَّريفة. وكان من أهل الخير والصَّلاح والفضل في مذهب أبي حنيفة. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 362-361).

٣ كان نائب إمام المالكية بالمسجد الأقصى، وكان من أهل الخير والصَّلاح، حافظًا لكتاب الله تعالى. وكان يَؤُمُّ بجامع المغاربة، (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 362).

٣٦ كان عبدًا صالحًا... يجتمِعُ عندَه أهلُ الخير، يتلون كتاب الله. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 362).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٤</sup> كان عابدًا زاهدًا منقطعًا إلى الله تعالى في الخلوة التي بصندر جامع النساء، بداخل المسجد الأقصى. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 362).

<sup>&</sup>quot;كان رجلًا من أهل القرآن، يُتْقِنُهُ بالرِّوايات، وأجازهُ الشيخُ شمس الدِّين بن عمران. وكان حسنَ الصَّوت، طيب النغمة بالقراءة... وكانت وفاته في الحادي والعشرين من شعبان. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 362).

المحروسة في كل يوم أكثر من عشرين ألفًا، وبدمشق في كل يوم ثلاثة آلاف، وبحلب في كل يوم ألف وخمسمائة، وبغزَّة في كل يوم نحو أربعمائة، وبالرَّملة في كل يوم نحو المائة وعشرة. ولم يمكث في بلَّدةٍ من البلاد أكثر من بَيْتِ المَقْدِس. فسبحان من يتصرَّف في عباده بما يشاء "".

انتشارُهُ في العهد العثمانيّ

وانتشرَ الطَّاعون في بَيْت المَقْدِس وجوارها مرّاتٍ عدَّة خلال العهد العثمانيّ أيضًا. وكان ينتقلُ إليها من دمشق أو القاهرة أو الأستانة. وتمَّ توثيق ذلك في سجلّات المحكمة وبعض كتُبِ التَّاريخ.

فقد ذكر الجزيريُّ أنَّ الطَّاعون لما انتشر بمصر في جمادى الآخِرة 969هـ/شباط 1562م، 'قصدَ بعضُ الأكابر أن يُجَهِّز أولاده، وكذلك جمعُ من اليهود والنَّصارى إلى جهة القدس والطُّور، فمنَعَهم الباشا من ذلك، ويُقال إنه جَعَلَ على كل آدميّ خرَجَ من مصر هربًا من الطَّاعون، من جنس اليهود والنَّصارى دينارًا ذهبًا، وإلا فلا يأذَن لنفر من طائفتهم في السَّفر '^". وتعاظمَ انتشار الوباء في شوّال 969هـ/حزيران 1562م، 'ورَحَل مِن القاهرة هربًا منه خلقُ لا تُحصى، ومن اليهود ومن النهود ومن النَّصارى، وبلغني أنَّ الطَّاعون عَمِل في الفارِّين بغزَّة والقدس وجبل الطفيح، وغير ذلك '".

وانتشر الطَّاعون بالقدس في المُدَّة 980- 982هـ/1573- 1574م، حيث ثبتت إصابة بدر الدِّين بن إبراهيم بن الأسود، الذي كان مسجونًا بقلعة القدس بالطَّاعون في 17 ذي الحجَّة 980هـ/1573م، وتُوفِّي وأخوه أحمد به في 14 صَفَر 981هـ/1573م، ثم تُوفِّي مُحَمَّد بن أحمد بن الأسود به مسجونًا أيضًا في 16 ربيع الأول 981هـ/1573م، ويشيرُ بن الأسود به مسجونًا أيضًا في 16 ربيع الأول 981هـ/1573م، ويشيرُ

٣٦ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 363.

٣٧ عندماً تُطْلَقُ كُلْمةُ "الباشا" مُنْفَر دَةً يُقْصَدُ بها: الوالي العثماني.

٣٨ الدرر الفرائد المنظمة، 1/ 647.

٣٩ الدرر الفرائد المنظمة، 1/ 651.

<sup>&#</sup>x27;' س ش 55/ 416، 17 ذي الحجَّة 980هـ. ["س ش" تعني، أينما وردتْ في هذا الكتاب: سجل شرعي في محكمة القدس].

<sup>&#</sup>x27;' س ش 55/ 458، 14 صَفَر َ 981هـ.

٢٤ س ش 55/ 643، 16 ربيع الأول 981هـ.

تأخُّرُ وفاتِهم إلى أنَّ هذا الطَّاعون لم يكن رِئويًّا، والله تعالى أعلم. ثم إنَّ أحمد بن أبي زيد، أمين خواص قدس شريف أن تُوفِّي بعارض الطَّاعون بغرفته بخان العمارة العامرة أنَّ في 12 جمادي الآخِرة 982هـ/1574م، ثم 'كُشِفَ عليه، فؤجِدَ تحت إبطِه الأيسر طاعونٌ نافرٌ، بإخبار الشيخ عماد الدِّين الطَّبيب ومُحَمَّد بن أحمد الجرَّاح، من مُستحفَظي القلعة أنَّ ولعل هذه الحالة تؤكِّد أنَّ هذِا الوَباء كان دُمَّليًّا.

وبعد انتشار الطَّاعون في مصر سنة 986هـ/1579م، حضر عطية بن شموال بن شمس اليهودي الكوهان من مصر إلى القدس بِنيَّة الزِّيارة، في أوائل مُحَرَّم 987هـ/1579م، ومعه أمرٌ سلطانيٌّ ومكاتيبُ من أكابر الدُّولة بمصر، تنصُّ على أنَّ من عادة اليهود زيارة القدس والخليل. ثم حضر بعد ذلك شموال الكوهان، والد عطية، من مصر المحميَّة، وصَحِبَتْه جماعةٌ مستكثَّرةٌ من اليهود، فارِّين من الموت والطَّاعون، وتعلَّلوا بالزِّيارة، وأَذِن لهم في الدُّخول، فدَخلوا إلى القدس الشَّريف، وطالَ مكثُهم بها، وقلَّت المأكولات وانقطع جَلْبُ الغِلال ُ. فاشتكى جَمْعٌ من أهالي القدس أنَّ اليهود يَدفعون في البضائع أزيدَ من قيمتها، ويتَشبَّهون بالمسلمين في مركبِهم ومَلْبسِهم ، وأنَّهم أقاموا مدَّةً تزيد على مدَّةِ الزِّيارة المعتادة. فأحضرَ القاضي يهودَ مصرَ المذكورين، ونَبَّة عليهم أنْ يغادروا القدس بعد عشرَةِ أيامٍ من تاريخه \* .

لكنهم لم يمتَثلواً للتَّنبيه ومكثوا في القدس، فاشتكى أهالي القدس منهم لدى القاضي تارةً أخرى، في 25 ربيع الآخر 987هـ/1579م، وكرَّروا أنَّ يهودًا من سكّان مصر حَضروا بِعلَّةِ الزِّيارة، وكان واقع حالِهم الفرار من وباء الطَّاعون، ...، فسُمح لهم فاستقرّوا في القدس الشَّريف، ولَبسوا زيَّ المسلمين وأصبحوا يَخدِمون في منازل المسلمين، ...، فأمهِل اليهود

" أي المفوَّض من الباب العالي بجمع الأموال السلطانية.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> وهي مجمع خاصكي سلطان، الواقع في عقبة التّكية. وكان يضمُّ مسجدًا ومطبخًا ضخمًا وخانًا واسعًا. وكان طعام المطبخ يوزَّع مجّانًا على الفقراء والمستورين وبعض الموظفين. (در اساتٌ في تاريخ بيت المقدس، ص 53).

فَ س ش 56/ 220، 12 جمادي الآخِرة 982هـ.

٢٦ س ش 58/ 533، أوائل مُحَرَّم 987هـ.

خمسة عشر يومًا للمغادرة، فلم يَمتثلوا، فنبَّه عليهم مرةً أخرى، فلم يمتثلوا، ثمّ لمّا حلَّ الطَّاعون في القدس فرّوا هاربين إلى مصر ٢٧٠٠.

وتفشَّى الوَباء المذكور في سجن القلعة أيضًا، حيث أصاب بلال بن عبد الله، من عرب الكعابنة، الرَّهينة بسجن القلعة، فتُوفِّي في ٢٥ جمادى الآخِرة ٩٨٧هـ/٥٧٩م.

وانتشر وباءُ الطَّاعون في سنتَيْ ٩٩٥ - ٩٩٦ - ١٩٩هـ/١٥٨ م. ففي ١٥٥ الحجَّة ٩٩٥هـ/١٥٨ م ثبت أنَّ ممي بن عبد الله التَّفكجي تُوفِّي بمرض الطَّاعون ٤٠٠ وحضر إلى بَيْت المَقْدِس بقصند الزِّيارة الحاجُّ إبراهيم بن جعفر الحلبيّ وزوجتُه ليلى بنت الشيخ مُحَمَّد الحلبية، في مُحَرَّم ٩٩٦هـ/١٥٨ م، وكان زمن الوَباء، وماتت بالطَّاعون ٥٠٠. وفي ١٣ صفَر ٩٩٦هـ/١٥٨م، تُوفِّي علي القاصر بن مُحَمَّد بن بزوز بالطَّاعون، فكشف عليه الشيخ إبراهيم بن العجمية، مُعْسِّلُ الموتى ٥٠.

وفي سنة ١٠٢٨هـ/١٦٩م وقع طاعونٌ ببَيْتِ المَقْدِس الشَّريف، في أول جمادى الآخِرة سنة 1028، [15 أيار 1619م]، وأَخَذَ الأولادَ وفتَّتَ الأكباد. واستمرَّ ببَيْتِ المَقْدِس، ولم يُرفع إلى يومنا هذا، وهو السادس عشر من شَوّال من السَّنة المذكورة ٢٠٠٠.

وفي شعبان ١٠٧١هـ/نيسان ١٦٦١م حدَث جوعٌ شديدٌ في تلك السَّنة في فلسطين بسبب الجَراد، وعَقِبَهُ وباءٌ عظيم ٥٣٠.

وأرسل نصرانيٌّ أرثوذوكسيُّ، من أهل الرَّملة، إلى ابن خالتِه، بمحروسة دمشق الشَّام، مُخبِرًا إياه بما حلَّ برملة فلسطين، من أمْرِ المَلِكِ المُعين، وهو الموت بالطَّاعون، ومخوِّف ما كانوا الناس به مرتاعون.

٤٠ س ش 58/ 444، 25 ربيع الآخِر 987هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> س ش 58/ 466، 25 جمادى الآخِرة 987هـ.

٤٩ س ش 67/ 34، 15 ذي الحجَّة 995هـ.

<sup>°°</sup> س ش 67/ 74، 20 مُحَرَّم 996هـ.

<sup>°</sup> س ش 67/ 89، 13 صَفَر َ 996هـ.

<sup>°</sup> سجل الأغلفة بمحكمة القدس الشرعية، ص 70.

<sup>°°</sup> خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثونكسية، ص 155.

ومن مدَّة أربعين يومًا تقدَّمت على تاريخه من الزَّمان، ممّا قضاه الملك الدَّيَان، بمدينة الرَّملة، فكان من الطَّاعون وشُرب كأس المَنون، يُدفَن في كل يوم من هذه المُدَّة نحو ثمانين وتسعين نفس، وينوف عن هذه العِدَّة، من صغار وكبار، بأمر الملك الجبَّار. شيءٌ لم يُشاهِد مِثلَه المُسِنُّون في الأعمار منذ قديم الأدهار، حتى أنَّ الكثير من الناس فَنِيت، وغالبُ البيوت خَلِيَت، ثم مِن الناس مَن ضئرب وقام نَّ، ومنهم ضئرب ولم يستطع قيام. ومِن جملة ذلك مِن محلَّة الكنيسة، القائمة الشأن النَّفيسة، مِن دار نزّال إلى تمام المحلَّة، فكانت جملة الجملة خمسة وثمانين نفر غير الواقعين، ...، وأمّا أخواتهن شبينا وبركة، فقد صافحن من هذه الحركة. وقد دَفَنَّا مَنْ تقدَّم في قبرٍ واحدٍ، لأن انتقالهن كان في يومٍ واحدٍ. وهو نهار الجمعة، سابع وعشرين شهر أيار. وهذا ما جرى وصار '° .

وتوفِّي وفا وأخوه شحادة ابنا فيض الله العلمي بوباء الطاعون في القدس الشريف عام 1173هـ/1760م أنه.

وفي سنة 1174هـ/1760م دخل الفناء للشّام، وكان قدومه من ناحية عكّا، واستقام في الشّام ودائرتها نحو ستة أشهر إلى آخر الصّيف. وكان فناء عظيم كبير، وكان حدوده من أراضي غزّة والرَّملة والقدس وبلاد حوران ودائرة الشّام وساحل عكّا وصيدا وبيروت وطرابلس إلى حدود أنطاكية ٥٠٠.

وفي سنتَيْ ١١٩٩- ١٢٠٠ هـ/١٧٨٥ وباء الطاعون في مصر، ثم انتقل إلى بيروت ثم إلى فلسطين؛ قال كمال كنكره: سنة ألف ومائتين أتا بلادنا طاعون بعد يافا وغزَّة والرَّملة ولُد، ثم أجا إلى بَيْتِ المَقْدِس، وأخذ من أهلها ناسٌ كثير، إلى أن بلغ كل يوم

عُهُ أي أصبيب بالطَّاعون وشُفي منه.

بي السبب المسلول وسعي المنطوط و قد أوردتُ مخطوطٌ في مكتبة مقدسية، ص 27أ-28أ. وقد أوردتُ النَّصَّ كما جاء في ذلك المخطوط و غيره، دون تصحيحه.

٥٦ تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر، ص 196.

٥٠ تاريخ الشَّام، لميخائيل بريك، ص 80. نَقلتُ النصَّ كما ورد.

<sup>°°</sup> تاريخ أحمد باشا الجزار، الملحق، ص 404-403.

أموات سبعة عشر نفس، واشتدَّ الأمر من جُماد الأول إلى ختام القعدة ٥٠٠. وقال الجبرتي في حوادث رَجَب ١٢٠٠هـ/١٧٨م: وفيه وَردَ الخبرُ من الدِّيار الشَّامية بحصول طاعونٍ عظيمٍ في بلادهم، حصل عندهم أيضًا قَحْطُ و غلاءٌ في الأسْعار ٢٠٠٠.

وتوفِّي في الوباءِ المذكور الشيخُ مُحَمَّد بن أحمد الشَّهير بصفيّ الدِّين البخاري، سنة 1200هـ/1786م، ودُفِن في نابلس<sup>٢١</sup>.

وقال حيدر الشهابي في حوادث عام ١٢٠٧هـ/١٧٩٣م: 'وفي هذه السَّنة عمَّ الطاعونُ كلَّ البلاد، من نواحي القدس لقرب حلب ٢٠٠.

وعندما هاجم نابليون يافا سنة ١٢١٣هـ/١٧٩٩م قَتلَ ألفَين من جنودِ حاميتها عقب احتلال المدينة، وأَمَرَ بإعدام ٢٤٤٠ جنديًّا وقيل ٢٠٠٠ وذلك رَغْمَ اسْتِسْلامهم. ثم إنَّ الفرنسيين لم يَدفِنوا جثَّث القتلى ٢٠٠٠ وقيل إنَّ جثثهم تسبَّبت في انتشار الطَّاعون بين قوات الاحتلال الفرنسي في يافا. وارتفع عددُ الإصابات بين جنود نابليون خلال حصارِ هم لميناء عكا، ممّا ساهم في دَفعِه إلى الانسحاب من فلسطين ٢٠٠٠.

وَفَي أواخرِ سنة ١٢٢٦هـ، أي أوائلِ سنة ١٨١٢م، انتشرَ طاعونٌ شديدٌ في الأستانَة، ثمّ نُقِل بجُبَّةِ جوخٍ أُرسِلت إلى يهودي كان مقيمًا في مدينة عكّا، فانتشر الوَباء فيها بشكلٍ مُروِّع؛ قال العورة: فأمَّا الطَّاعون، فبما أنَّ أصلَ خروجِه من اليهود كما تقدَّم، كان طاعونًا قاسيًا رديئًا جدًّا ومُخيفًا أنَّ وامتدَّ وتعاظمَ بهذا المقدار، حتى أنَّه ما بقي بيتُ من بيوت عكّا إلا ودَخل عليها، ومات فيها خَلْقٌ، واتصلتْ يوميَّةُ الأموات، حسبما كانوا

<sup>°</sup> فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي، رقم: 666/175م، هامش ص 18ب.

٦٠ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، 1/ 616.

١٦ الأعلام، 6/ 15.

٢٢ تاريخ أحمد باشا الجزار، ص 436.

<sup>&</sup>lt;sup>٦٣</sup> مشهد العيان بتاريخ سوريا ولبنان، ص 60.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> The Rise and fall of Napoleon Bonaparte, 1: 303-310. Jerusalem, Bethany, and Bethlehem, p. vi, x.

<sup>&</sup>lt;sup>٥٠</sup> هذا كلامٌ لا يجوز، فأجسام الآدميين تتساوى في المكونات والتكريم؛ قال الله تعالى: (ولقد كرَّ منا بني آدم). فالواجب احترام جسد الإنسان مهما كانت ديانته، حيًّا كان أم ميتًا، وصحيحًا كان أم مريضًا. ولا يجوز الانتقاص منه أو إهانته لكونه من أتباع دينٍ معين.

يخبرون إلى الماية والعشرين نفرًا، وفيما بعد تحقَّق أنَّه يموت أكثر. وكان المخبِرون يُخبِرون بالقليل قصدًا لغايات وعدم الشَّماتة، كوْنَ المغسِّلين والمُكفِّنين ما عادوا لَحِقوا، ولا عاد الحمَّالين يقدروا أنْ يَحملوا.

وكانوا يَحملون الأموات ويُخرجونَهم من قبل شروق الشَّمس بساعة لِحدِّ السَّاعة الرابعة والخامسة على ضوء المشاعل. وكانت تُسمعُ أصواتُ البكاء والولاول في سائر بيوت البلدة من اللَّيل، الأمر الذي كان يُجمِّد الدَّمَ في جسم النَّاس. وكان في تلك الأيام الحزن والغمّ والبكاء والخوف والفزع والرَّعدة "٦٦.

وقد انتقل ذاك الوباء إلى يافا<sup>٢٠</sup>، ثم إلى بَيْت المَقْدِس، حيث استمرَّ حتى سنة 1229هـ/1814م، وتسبَّب بموت عددٍ كبيرٍ من اليهود<sup>٢٠</sup>. ومات به أيضًا الرَّاهبُ الإسباني فر انسيسكو لوبيز Francisco López، وكان أشهرَ طبيبٍ فر نسيسكاني في فلسطين آنذاك، حيث وصلَ إليها سنة أشهرَ طبيبٍ فر نسيسكاني في فلسطين آنذاك، حيث وصلَ اليها سنة الألماني أولريش وعالجَ فيمن عالج أحمد باشا الجزّار، والرَّحالة الألماني أولريش زيتسن. وقد عمل في القسم الطِّبي بدير القديس المخلِّص بحارة النَّصاري في القدس حتى وفاته بالطَّاعون سنة بحارة النَّصاري في أيضًا دراويش عدَّة في الزّاوية القادرية بالقدس في العام المذكور ٢٠.

٢٦ تاريخ ولاية سليمان باشا العادل، ص 186، 191، 196.

٧٠ تاريخ و لاية سليمان باشا العادل، ص 356.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Hastening Redemption, p. 66-67.

٢٩ مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة ١٩١٨ من 177.

۷۰ س ش ۲۹۲/ ۳۸، رَجَب ۱۲۲۸هـ.

#### الحَجْرُ الصّحّى

كان نظام الحَجْرِ الصِتحي، أو الكرنتينا ٧٠، يهدِف إلى الحَيْلُولَةِ دون انتشار الأمْراضِ المُعْدية، والطَّاعون خاصَّة، حيث كانت إدارة كل مدينةٍ رئيسة والساحلية خاصَّة، إذ كانت تَرْسو بها سفن حُجّاج النصارى تَحبِس القادمين إليها في مؤقع مُعيَّنِ خارج أسوارها لثلاثة أيام. فإذا مضت ولم تَظهر علاماتُ أيِّ مرضٍ عليهم، يُسمَح لهم بالدُّخول، وإلا فلا يُؤذَن لهم.

ولم أعثر على مصدرٍ يشير إلى وجود حَجْرٍ صِحّيٍ في بيت المقدس، قبل حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام. فقد ذَكَرَ سبيريدون Spyridon اليوناني أنّ مُمثِلينَ عن طائِقَتَي الأرثوذكس والأرمن في بيت المَقْدسِ بَحثوا مع إبراهيم باشا، عام 1251هـ/1835م، مَسألة إقامة حَجْرٍ صِحّيٍ لحَجْرِ حُجّاج النصارى القادمين من أوروبا بحرًا، مِن مناطق مَوْبوءة، فاقتَرَحَ أن يكون في حيفا، لأنّ ميناءها واسعٌ ويصلحُ لاستقبال السفنِ وحَجْرِ الحُجّاج. فأجابوه بأنّ الفكْرة جَيّدة، لكنّ حيفا بعيدة ولا يوجدُ فيها ديرٌ لليونان. فرد بإحدى عباراتِه التي كانتْ تُؤكِّدُ احتقارَهُ للعرب عامّة، وأنّ هدفة كان حُكْمَهم واضطهادَهم وسلْبَ خيراتِهم فحسب، حيث قال:

أنا أعرف أنّكم تريدون أن يكون الحَجْرُ في يافا، ولكنّني أخْبِرُكم أنّ مِن الصعْبِ جدًّا توفير النظافة اللازمة للحَجْر في يافا. أنا أعرف العرب، وأعرف أنهم يسعَوْنَ للحصول على المال بأيّ وسيلة، ولن يكترثوا بالمرضى أو الموتى،

فاقترَحَ المُمَثِّلُون أن يكون موقع الحَجْر بعيدًا عن مدينة يافا، فوافق على أنْ يَتحمَّلُوا هم مسؤولية انتشار أيّ مرْضٍ في القدس، فلَمْ يُجيبوه، فقال:

أنا لا أكترثُ بالآخَرين، ولكنْ يجب عليَّ الاهتمامُ بجنودي، الذين أفضِتلُ أن أراهم يموتون في الحربِ بدلًا من مَوْتِهم في وَباءٍ مُرْعِب. ولهذا

الا وأصل كرنتينا من الكلمة الإيطالية quaranta giorni أي أربعون يومًا، حيث كان على سفن البندقية الانتظار أربعين يوما حتى يسمح لها بالرسو في ميناء دوبروفنك خلال انتشار وباء الطاعون الشهير عام 749هـ/1348م. وترد أحيانًا بلفظ كورنتينا أو كورنتيلة، في سجلات المحكمة.

السبب، ينبغي أنْ يكون الحَجْرُ في حيفا وليس في يافا. إذا احتاج الحُجّاجُ أي شيءٍ فسأزوّدهم به. سأنْصِبُ لهم خِيمًا ليرتاحوا فيها، ثم أبْني لهم مُستقّفاتٍ حَجَريّة. ولا داعى لأنْ تَقلقوا لذلك. هذه هي كلمتي الأخيرة'.

وذهب إبراهيم باشا إلى حلب لقتال العثمانيين، ونسي موضوع الحجر. ثم صدرت تعليمات بأن ترسو السفن كافة في ميناء بيروت، فيخضع الركاب للحَجْر فيها، ثم بعد ذلك يتَّجِهون إلي يافا. وحيت كانوا سيبيتون هناك في العراء تحت المطر، فقد قرَّر المُمَثِّلون استرحام محمد علي باشا، والي مصر، بأنْ يسمح لهم بإنشاء حَجْر في يافا فأذِن لهم، فبدأوا بحفر الأساسات في موقع غربي المدينة قرب مقبرة الأرثوذكس، وأنهَوْ البناء في ذي القعدة 1251هـ/آذار 1836م ألى.

وورَدَ أَنَّ الْحَجْرَ الْمَذْكُورِ كَانَ قَيْدَ الْاسْتِخْدَامَ عَام ١٢٩٦هـ/١٨٧٩م، رَغْمَ أَنَّ نَصْفَهُ كَانَ مَهْدُومًا ٧٣.

أمّا في بيت المقدس، فقد تمّ إنشاء مَقَرِّ للحَجْرِ الصحيِّ بجوار كهف الأدهمية خارج باب العامود ألم وكان على كلِّ مُقيمٍ فيه دفع رسومٍ للحكومة؛ فعندما تم إنهاء خدمات ناظرهِ حسين أفندي عام للحكومة؛ فعندما بلغَ عددُ تذاكرِهِ ١٧٦٦ تذكرَة، فتمَّ تسليمُها إلى بشارة غرِ غور كاتب الكورنتينا ألم عُيِّن ناظرٌ جديدٌ عليه، وهو خليل آغا بيرقدار بن عبد الله (ت ١٢٦٥هـ/١٨٤٩م) ألى ثم إنّ السلطات العثمانية زادتْ من تكريمِها للزوّار الأجانب ألم فسمحت لهم أن يمضوا مُدَّة الحَجْر في خيامهم الخاصة في أيِّ مؤقع يشاؤون بالقرب من السور ألم.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Annals of Palestine, 1821-1841, in: The Journal of the Palestine Oriental Society, Vol. XVIII (1938), p. 120-122.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band III, (1880), S. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> The City of the Great King, p. 451.

<sup>°</sup> س ش 327/ 200، جمادي الآخِرة 1260هـ.

٧٦ سُ ش ٣٢٨/ ٩٣، شعبان ٢٦١هـ. س ش 332/ 29، ذو القعدة 1265هـ.

٧٧ وكان ذلك ضمن شروط الدول الغربية على إجبار محمد علي باشا على الانسحاب من بلاد الشام، وعودة الحكم العثماني إليها.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> The City of the Great King, p. 451.

وفي عام ١٢٦٥هـ/١٨٤٩م، تمّ إنشاء حَجْرٍ صحيّ جديدٍ، حيث تبرّع مصطفى بن حسن نجم، بوّاب باب الخليل، بقطعة أرضٍ تقع بجوار حائطِ خندق كان مَحفورًا قرب قلعة باب الخليل، خارج السور، وبلغت مساحة القطعة ٢٦ ذراعًا طولًا و٢٦ ذراعًا عرْضًا، لعملِ محلّ للكورنتينا"؛ في شمال غربيّ الخندق، للكورنتينا"؛ في شمال غربيّ الخندق، في حُجّة ورَدَتْ عام ١٢٩٦هـ/١٨٩م. وذَكَرَ باركلي أنّ القادمين الفقراء من العرب والترك كانوا يُحْبَسون فيه بالعَراء تمامًا ١٨٠٠.

وكان مُحَمَّد علي باشا قد أنشاً حَجْرًا في بلدة "الشيخ زويد" شمالي سيناء لحَجْرِ القادمين إليها من بلاد الشَّام، خلال الحُكم المصري ٨٠. وثمَّة حَجْر صحِّي آخر أنشأه العثمانيون في مدينة غزَّة بعد انسحاب المصريين، حيث ورَدَ أنَّ أحدَ الحُجّاجِ الأتراك قُتِل فيه سنة ١٢٥٨هـ/١٨٤٢م ٨٠. ويَبْدو أنّهم كانوا يَستأثرون عسكريين أتراكًا في إدارتِهِ وتسيير شؤونه، ففي عام 1274هـ/185م، ضبيطت تَرِكَةُ سليمان آغا بن حسن آغا التُرْك، من خُدّام كرنتينة غزة، المُتَوفّى بقرية الدوايمة ١٠٠٠. وفي عام 1276هـ/1860م، ضبيطت تَرِكَةُ مصطفى أفندي إسطنبلي، أون باشي ٨٥ كورنتينة غزة، المُتوفّى غي خان يونس ٨٠٠.

٧٩ س ش 331/ 5-4، 13 جمادي الأولى 1265هـ.

<sup>^</sup>٠ س ش 368/ 194، 3 مُحَرَّم 1296هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> The City of the Great King, p. 451-452.

<sup>^^</sup> المحفوظات الملكية المصرية، 2/ 178، 181، 287.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۳</sup> س ش 326/ 67، 25 رمضان 1258هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> سجل محكمة غزّة الشرعية المحفوظ في محكمة دمشق حاليًّا، ص 72، ربيع الأول 1274هـ

<sup>^</sup> وتكتب أيضًا "أنباشي"، وهي رتبة عسكرية، يقابلها في عصرنا رتبة "عريف". (معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ص 47).

<sup>^</sup> سجل محكمة غزة الشرعية المحفوظ في محكمة دمشق حاليًّا، ص 310، رجب 1276هـ.



حُجَّة ضِبْط تَرِكَة سليمان آغا التُّرْك، أحد خُدّامِ كرنتينة غزة.

وبعد سقوط الدولة العثمانية، أقامت الحكومة، لأوَّل عهد الاحتلال، مَحْجرًا صحيًّا بين مصر وفلسطين، ولم يكن يدخله إلا العرب، وأما اليهود وسائر الأجانب، فقد كانوا يَروحون ويجيئون أحرارًا المُمْ.

ورَغْمَ تحسُّنِ الخدماتِ الصحيَّةِ منذ بداية مدّة الاحتلال البريطاني، فقد حدَثْث بعض الإصابات بالطاعون. ففي مُحَرَّم ١٣٤١هـ/أيلول ١٩٢٢م أصيبَ سبعةُ أشخاصِ بمرض الطاعون في مدينة يافا، وتمَّت السَّيطرة على المرض خلال شهرين^^.

وتمَّ تسجيلُ إصابةٍ واحدةٍ بالطاعون في بيت المقدس في مُحَرَّم ١٣٤٢هـ/أيلول ١٩٢٣م ٩٠٠. وظهَرتْ 10 إصاباتٍ بالطاعون، وتوفِّي

 $<sup>^{\</sup>wedge \vee}$  فلسطين بعد الحرب الكبرى، 1/ 6.

<sup>^^</sup> جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)، 75/ 25.

<sup>&</sup>lt;sup>A9</sup> جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)، 100/ 360.

شَخصٌ به في لواء حيفا في شعبان 1366هـ/ تموز 1947م، وتم استيرادُ كَمّياتٍ من الأمصال للوقاية منه في اللواء "٠.

ومن جهة أخرى، ظهرت إصابات بطاعون البقر عام 1345هـ/ 1926م. وأنشأت بلدية القدس مسلخًا جديدًا على طريق رام الله، وضمَ محجرًا صحيًّا للحيوانات، عام 1354هـ/1935م.

#### وباء الكوليرا

الكوليرا مرض يصيب الجهاز الهضمي، ويسبب إسهالًا حادًا وهبوطًا في درجة الحرارة. وهو مُعدٍ ينتقل بواسطة شرب المياه وتناول الأطعمة الملوَّثة. ويُطلق عليه أيضًا "الهواء الأصفر" أو "الهيضة". وكثيرًا ما كان الحُجّاج يَحمِلون جرثومتَه معهم إلى فلسطين بعد أداء الفريضة "٩٠.

ولا تتوافَر معلومات كافية عن تاريخ انتشارِه في بَيْتِ المَقْدِس، ربَّما لعدَم قُدْرةِ الأطباء على تشْخيصِه في هذه الدِّيار قبل القرن الثالث عشر الهجري.

وقد انتشر هذا الوباء في حلب ودمشق وبيروت في رمضان 1242هـ/نيسان 1827م، ثم انتقل إلى عكّا وصفد. وبعد أن تراجع في أواخر عام 1242هـ/صيف 1827م، ظَهر في مدينة بيروت في شوّال 1243هـ/أيار 1828، ثم وصل إلى يافا وغزَّة، فأصاب نصف سكانهما، أمّا في القدس فقد بلغ عددُ الوفيات به خمسة عشر شخصًا كل يوم ٩٣.

وانتشر وباء الكوليرا في عكّا أيضًا في صنفَر ١٤٤١ه/تموز ١٨٣١م، ثم وصل إلى القدس والخليل في شهر ربيع الأول/أيلول من العام المذكور. وظهر في الجليل في أواخر عام ١٢٤٧هـ، أي في ربيع عام ١٨٣٢م. أما في مصر، فقد كان ذلك الوباء يحصد مئات الأرواح

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> جريدة الدفاع: (17 شعبان 1366هـ، 6 تموز 1947م، ص 2. 4 رمضان 1366هـ، 22 تموز 1947م، ص 2).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> جريدة فلسطين، 4 صفر 1345هـ، 13 آب 1926م، ص 2. تقرير هيئة بلدية القدس عن سنة 35- 1936، ص 68، 78، 127.

<sup>&</sup>lt;sup>٩٢</sup> ذكرتْ ذلك السيدة فِن، في مذكراتها لصنفر 1272هـ، وَفْقَ تشرين الثاني عام 1855م. رَ Reminiscences of Mrs. Finn, p. 147.

<sup>93</sup> Hastening Redemption, p. 68.

يوميًّا <sup>14</sup>. ولذا أمرَ مُحَمَّد علي باشا بإبقاء الحَجْر الصِتحي في محجر الشيخ زويد، لأنّ آثار المرض لا تزال باقيةً في نواحي القدس'، وذلك في ذي القعدة ١٢٤٨هـ/نيسان ١٨٣٣م. وفي صنفر ١٢٥٠هـ/تموز ١٨٣٣م، تفشَّى الوباءُ في القدس تارةً أخرى ° ، ثم امتدَّ إلى الجليل ٢٠.

وانتشر وباء الكوليرا في حارة اليهود في القدس في صنفر ١٢٥٣ هـ/أيار ١٨٣٧م، مِمّا أدَّى إلى وفاة حوالي مائتي شخص ٩٠. وتدلُّ سجلات محكمة القدس على حدوث وفياتٍ كثيرةٍ في بَيْت المَقْدِس في العام المذكور ٩٠. وفي شهر رَجَب منه أرسل مُحَمَّد علي باشا كتابًا إلى مُحافظ أدَنه، يبلغُه فيه بوجوب تطبيق قوانين الكرنتينا ١٠٠. وأُغلِقتْ أبواب القدس، ومُنِع النّاس من الدُّخول أو الخروج ١٠٠. ثم انتشر الوباءُ تارةً أخرى في أواسط رَجَب ١٢٥٤ هـ/أوائل تشرين

ثم انتشر الوباءُ تارةً أخرى في أو اسط رَجَب ١٢٥٤ هـ/أو ائل تشرين الأول ١٨٣٨م، بين يهود القدس أيضًا، ثم انتشر بين المسلمين لمُدَّة شهر، ومات به جميع الأحباش المقيمين في القدس ١٠٠. وظهر أيضًا في ٢٩ شَوّال ١٢٥٤ هـ/منتصف كانون الثّاني ١٨٣٩م ١٠٠، ثم في شهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة ١٢٥٥ هـ/تموز وآب ١٨٣٩م ١٠٠، وبقيت القدس تحت الحَجْر، وتوقّي في هذا الوباء عددٌ كبيرٌ من السُّكان ١٠٠. وفي عام تحت الحَجْر، وتوقّي في هذا الوباء عددٌ كبيرٌ من السُّكان ١٠٠. وفي عام

<sup>94</sup> Hastening Redemption, p. 68-69.

<sup>°</sup> المحفوظات الملكية المصرية، 2/ 178، 181، 287، أو 41.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Hastening Redemption, p. 68.

٩٧ المحفوظات الملكية المصرية، 3/ 242.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Hastening Redemption, p. 68.

٩٩ س ش 321 و 322، عام 1253هـ.

١٠٠ المحفوظات الملكية المصرية، 3/ 274، 5109#، 5 رَجَب 1253هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Our Jerusalem, p. 211.

١٠٢ المسيحية في القدس، ص 144.

١٠٣ المفصل في تاريخ القدس، ص 286-286.

The Journal of the Palestine Oriental Society, Vol. XVIII (1938),p. 127 .Reminiscences of Mrs. Finn, p. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Hastening Redemption, p. 68-69.

١٢٥٦هـ/١٨٤٠م نَشر إبراهيم النجَّار رسالةً إرشاديَّةً حول مواجَهة ذلك الدَّاء المعروف بالهواء الأصفر'، الذي انتَشر في الشَّام ومصر ١٠٠٠.

وفي ذي القعدة ١٢٦٤هـ/تشرين الأول 1848م انْتَشَرَ وباءُ الكوليرا في مصر وفلسطين والشام، فقَضنَى على عشراتِ الآلاف من المُصابين، إلا أنّ بيتَ المَقْدِسِ سَلِمَتْ منه هذه المرّة ١٠٠٠. وقد وَصنَلَ إلى مدينة نابلس في العام التالي ١٠٠٨.

وفي سنة 1282هـ/1865م وصلت موجة كوليرا جديدة، قادمة من الهند إلى الجزيرة العربية، خلال موسم الحجّ. وقد أدَّت إلى وفاة ثلاثين الف حاجِ على الأقل، من بين تسعين ألف حاجِ كانوا في الحجاز. ثم انتشر الوباء في مصر وفِلسطين والشَّام، ثم في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية 10%.

وقد ذَكرَ صمويل غوبات Samuel Gobat أنّه بعْدَ رحيلِ الجراد عن فلسطين في العام المذكور، انتشرت الكوليرا في يافا بشكلٍ مُرْعب. ثم انتقلتُ إلى غزة ونابلس وقرى عِدَّة. وكانت تُسبّب وفاة واحدٍ إلى أربعة أشخاصٍ يوميًّا خلال شهري ربيع الأول وربيع الآخر ١٢٨٢ه/آب وأيلول 1865م. ثم اشتدَّ الوباءُ، ففي المُدة (١١ جمادى الأولى- ١ جمادى الآخِرة؛ وَفْقَ ١- 21 تشرين الأول)، ارتفع عددُ الوفيات إلى 15 يوميًّا. وقد هرَبَ آلاف من يهودِ القدس إلى الخليل ويافا، لكنهم ماتوا فيهما. ثم توفّي 22 تشرين الأول، وتوفّي توفّي 24 مصابيل في ٢ جمادى الآخِرة، وَفْقَ ٢٥ تشرين الأول، وتوفّي 109 مصابين في ٥ جمادى الآخِرة، وَفْقَ ٥٢ تشرين الأول. ثم مَنعت الحكومةُ بعدئذِ نَشْرَ أعدادِ الوفيات. وقُدِّرَ عددُ الضحايا بعُشْر سكّانِ القدس على الأقل، جُلُّهُم من المسلمين واليهود، إضافةً إلى بعض الأرثوذوكس على الأقل، جُلُّهُم من المسلمين واليهود، إضافةً إلى بعض الأرثوذوكس واللاتين ١٠٠. وقد أدَّى الوباء إلى وفاةِ أكثرَ من خمسةِ آلاف شخصٍ في فلسطين عمومًا. وحيث نجا منه اليهودُ الذين كانوا يقيمون خارج سور فلسطين عمومًا. وحيث نجا منه اليهودُ الذين كانوا يقيمون خارج سور

١٠٦ رسالة في الهواء الأصفر، لإبراهيم النجار.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Samuel Gobat, Bishop of Jerusalem, his life and Work, p. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Samuel Gobat, Bishop of Jerusalem, his life and Work, p. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present, p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Samuel Gobat, Bishop of Jerusalem, his life and Work, p. 353-355.

القدس في إسكان منتفيوري ١١١، فقد شجَّع ذلك غيرَهم على السَّكن خارج السُّور أيضًا ١١٢.

وانتشر وباء الكوليرا في منطقة القدس ما بين جمادى الآخِرة وشَوّال سنة 1320هـ، وَفْقَ أيلول 1902م وكانون الثاني سنة 1903م. وكان من بين الإجراءات التي اتُّخِذت لمقاومته مَنْعُ دخول كثيرٍ من الموادِّ الغذائية إلى المدينة، ففي ٢٦ ذي القعدة ١٣٢٠هـ، وَفْقَ ٢٢ شباط ١٩٠٣م، اشتكى مُحَمَّد بن حمودة الدِّمياطي من سكان القدس، أنَّه كان قد التزمَ رسوم صيد السَّمك بقرية الجورة، في لواء غزَّة، لدى إدارة الدُّيون العموميَّة في القدس، ببَدَلٍ قدره ١٠٥٠ قرشٍ عن السنة المالية ١٣١٨، لكنَّ الحكومة مَنعت صيد السَّمك وإدخاله إلى القدس في موسمه بسبب علَّة الكوليرا، التي انتشرت في أطراف اللواء مُدَّة ثلاثة أشهر، من أيلول حتى كانون الثّاني من السَّنةِ المذكورة ١٠٠٠.

وفي مُحَرَّم ١٣٣١هـ، وَفْقَ كانون الأول ١٩١٢م، انتشر وباء الكوليرا في فِلسطينَ بسرعة، فنَشرت الحكومةُ جنودًا حَوْل القدسِ لمنع انتشار العدوى فيها، وأوقفتْ خطَّ السكَّة الحديديَّة، حيث كان الوباء قد انتشر في يافا وغزَّة واللَّد وبئر السَّبع وأريحا، وتوفِّي عددُ كبيرُ من السُّكان لقلَّة الخدمات الصحيَّة، وكان منهم أميركيُّ لم يلتزم بالحَجْر، فسافر إلى أريحا وتوفِّي في طريق العودة ١١٤.

وتشيرُ سجلاتُ المحكمةِ الشَّرعيةِ في الخليل إلى أنَّ وباء الكوليرا انتشر في المدينة سنة ١٣٣٣هـ/١٩١٥م، وتسبب بوفاة أشخاص عدَّة،

الله يُطلَقُ عليه بالعبرية "ميشكنوت شعانيم"، أي مساكن السّكينة. وهي عبارة عن صفّين من الشُقَّق يحتوي كل منهما 28 شُقَّة صغيرةً متراصّة تتكون من غرفة ونصف. ابتناها الثريّ البريطاني اليهوديّ، موشيه مونتفيوري، في المدّة ١٢٧٣- ١٢٨٣هـ/1855 م القريّ البريطاني اليهوديّ، موشيه مونتفيوري، في المدّة 1271هـ/1855 م غربي باب الخليل، من على جزء من الأرض التي اشتراها في ذي القعدة 1271هـ/1855 م غربي باب الخليل، من أحمد آغا الدزدار، بثمن قدره 120 ألف غرش أسدية، بهدف توطين اليهود خارج السور. لكنهم أحجموا عن ذلك بسبب المخاطر التي كانت تواجِهُ المقيمين خارج السور. ولتشجيعهم على ذلك جعل السكن فيها مجانًا، وبعد حين خصّصَ منحةً لكل من يرضى بالسكن فيها. رَ:

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Golden Jerusalem, p. 209.

١١٣ س ش 397/ 112، 315#، 26 ذي القعدة 1320هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Our Jerusalem, p. 198-199.

وكان منهم محمود وخليل وَلَدا خالد البكري. ثم انتقل الوباء إلى بيت لحم؛ ففي ٢٨ رَجَب ١٣٣٤هـ، وَفْقَ 31 أيار 1916م، توفِّي أحدُ المصابين، الذين تراوح عددُهم ما بين ١٥ إلى ١٧ شخصًا. ثم انتشر في القدس؛ ففي ١ شعبان ١٣٣٤هـ، وَفْقَ 2 حزيران 1916م، بلغ عدد المصابين به خمسة أشخاص ١٠٠٠.

ولم تُسجَّل سوى إصاباتٍ ضئيلة بالكوليرا في القدس خلال الاحتلال البريطاني والعهد الأردني. لكنَّهُ ظَهَرَ فيها سنتَيْ ١٣٩٠- البريطاني والعهد الأردني. لكنَّهُ ظَهرَ فيها سنتَيْ ١٣٩١م الماله ميث أُجريت فحوصاتُ طبيَّةُ للحُجّاج للعائدين من الحِجاز، بعد اجتيازهم جسر الملك حسين، وتمَّ احتجازُ مياه زمزم التي حملوها معهم، في نقاطِ التَّفتيش لبضعة أيام، للتأكُّد من خُلوِها من الجراثيم ١١٦، وسرعان ما قُضيَ على ذلك الوباء.

#### وباء الملاريا

كان وباءُ الملاريا من أكثر الأوْبِئَة انتِشارًا في فلسطينَ حتّى الحرب العالميَّة الأولى. وكان أكثر انتشارًا في المناطق الريفيَّة، وخاصةً في غَوْرِ الأردن والسَّهلِ السَّاحليِّ، حَيث تكثرُ المستنقعات ١١٠. والملاريا كلمة إيطالية، تعني "الهواء الفاسد". ويُطلِق العربُ على هذا الوباء "البَرْداء"، لأنّه يُسبِّب رعشة شديدةً. وحَيث تترَعرَعُ جراثيمُهُ في المُستنقعات، فقد أطلق عليه الإنجليزُ "حُمَّى المُستنقعات" أيضًا. ويُصابُ البشرُ بهذا الوباء دون سائر الكائنات الحيَّة. وتنقُلُه إناثُ بعوض الأنوفيليس Anopheles إلى الإنسان عندما تلدغُهُ وتمْتصُّ من دمِه من دمِه من دمِه mosquitoes

وتُفتقرُ المصادرُ العربيةُ إلى توثيقِ انتشارِ هذا المرض في فِلسطين، Bertha بينما وَرَدَ ذكرُه في مصادر أخرى. فقد ذكرت بيرثا سبافورد

١١٠ مجلة المرصاد، السنة 20، 1044#، 22 ذي الحجَّة 1390هـ، 18 شباط 1971م، ص

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Jerusalem in World War I: The Palestine Diary of a European Diplomat, p. 98-99.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Re-imagining Palestine: Scientific knowledge and malaria control in mandatory Palestine, p. 356.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Re-imagining Palestine: Scientific knowledge and malaria control in mandatory Palestine, p. 353-354.

Spafford أنَّ وباءَ الملاريا ظَهرَ في بَيْت المَقْدِسِ سنة ١٣٠٢هـ/١٨٨٤م، وأصاب أفرادًا من عائلتها ١١٩٩.

وأشار المهندس فرنجيه بيك ١٠١، في تقريرٍ كَتبه سنة الماريج الماريج يزداد في أواخر الماريج يزداد في أواخر الصليف، حيث تقلُّ كمية المياه ويكثر نموُ الجراثيم، وخاصة المسببة للملاريا ١٢١.

وذكر الكولونيل تشارلز واتسون Watson، عام 1320هـ/1902م، أنّ انتشار الملاريا، بواسطة البعوض، أثارَ في فلسطين اهتمامًا كبيرًا آنذاك. وأضاف أنّ الدكتور جون كروبر John Cropper نشر دراسةً في مجلة John Cropper، في شوّال 1319هـ/كانون الثاني في مجلة Journal of Hygiene، في شوّال 1319هـ/كانون الثاني 1902م، بعنوان "التّوزيع الجغرافيّ لبعوضة أنوفيليس وحُمَّى الملاريا في فلسطين"، استنادًا إلى بياناتٍ كان قد جمَعها خلال إقامته في مناطق عدّة في شماليّ فلسطين في صيف عام 1318هـ/1900م، وأشار فيها إلى أنّ الملاريا لا تَنْتقلُ من خلال شرْب المياه ٢٠١٠.

وفي سنة ١٩١٧هـ/١٩١٩م أصيبت راهباتُ المانياتُ في مُجمَّع اوغستا فيكتوريا بمرضِ الملاريا، فتعجَّب المسؤولون من ذلك، حيث لا توجد مستنقعاتُ على رأسِ جبلِ الزَّيتون. ثم تبيَّن لهم أنّ البعوضَ كان يترعرعُ في مياه الصَّهاريج الواقعةِ هناك. وقد شكَّلت قيصرةُ المانيا لُجنة، يترعرعُ في مياه الصَّهاريج الواقعةِ هناك. وقد شكَّلت قيصرةُ المانيا لُجنة، تحت إدارة البروفيسور الدكتور مولنز Mühlens، خبير الملاريا آنذاك، للتَّحقُّق من تلك المشكلة ١٣٦٠. وأُطلِقَ على تلك اللَّجنة "الجمعية الألمانية لمكافحة الملاريا في القدس"، وبدأت نشاطها في شعبان ١٣٦٠هـ/آب المكافحة الأوبئة كافَّة في المدينة، وخاصة الملاريا، حيث واصلَت أبحاتَها حتى ١٣ صفَر ١٣٣١هـ، وَفْقَ 21 كانون الثاني 1913م، واصلَت أبحاتَها حتى ١٣ صفَر ١٣٣١هـ، وَفْقَ 21 كانون الثاني 1913م،

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Our Jerusalem, p. 127.

۱۲۰ كان رئيس القسم الفني في كلية الهندسة في إستانبول، ورئيس دآئرة الأشغال العامة في Water in Jerusalem at the End of the Ottoman Period, p. ) فلسطين. رَ ( 140.).

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Water in Jerusalem at the End of the Ottoman Period, p. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, (1902), p. 305-306.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Our Jerusalem, p. 198.

ونشرت تقريرًا جاء فيه أنَّ انتشارَ القاذورات في مختلف أحياء المدينة يفوقُ الوَصف. وتمَّ أخذُ عيِّناتِ دم من 7921 شخصًا من سكّان القدس لفحصها، فتَبُتَت إصابةُ 2071 منهم بالملاريا، وكان توزيعهم حسنب الدّيانة: اليهود 40.5 %، والمسيحيون 16.4 %، والمسلمون 31.1 %. وتبيَّنَ أنَّ 60- 80 % من عموم المرضى الذين عولِجوا في العيادات أو المستشفيات ما بين شوّال وذي الحِجَّة ١٣٣٠هـ، وَفْقَ أيلول وتشرين الثّاني 1912م، كانوا يعانون من الملاريا ١٣٠٠.

وذكرت بيرتا سبافورد Bertha Spafford أنَّ عائلتَها نَقَلَت عندئذٍ الحدى العادات الأميركية إلى القدس، وهي وَضْعُ مناخل على الشَّبابيك والأبواب، لمنع دخولِ البعوضِ إلى المنازل. وأضافت أنَّ الملاريا ظهرت في القدسِ تارةً أخرى خلال صيف سنة ١٩١٦م، أي أواخر سنة ١٣٣٤هـ

وقال الدكتور توفيق كنعان (ت ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م) ١٢٦، إنَّ غالبية الأطباء كانوا يُشخِصون أمراضًا عدَّة على أنها الملاريا. فقد نشرَ مقالةً بعنوان "التِّيفوئيد في فِلسطين"، جاء فيها:

'أكثر الأطباء كانوا يظنُّون أنَّ كل حُمّى، مهما تنوَّعت أعراضها، ليست إلا الملاريا. وقد اختبرتُ هذه الحقيقة في السِّنين السبع الأولى من ممارستي الطِّب، إذ كانت الانتقادات تنهال علي كلَّما شخصتُ حادثة بالتِّيفوئيد. ولا أزال أذكر جيِّدًا كيف أنَّ أكثر الأطباء في القدس، وجُلُّهم إفرنج، وَقَفُوا في مؤتمر طبي، عقده متصرِّف القدسِ سنة ١٩١١، لمكافحة مرضِ التهاب السَّحايا الوبائي، الذي كان يَفتِك فَتكًا ذريعًا بين الأهلين، مدافعين عن تشخيصِهم أنَّ هذا المرض ليس إلا ملاريا، احتلَّت

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Seuchen-, insbesondere Malaria-Bekämpfung, in Jerusalem, S. 314, 315.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Our Jerusalem, p. 198, 253.

<sup>171</sup> ولد في بيت جالا. نال شهادة الطب من الكلية الإنجيلية السورية في بيروت عام 1323هـ/1905م. افتتح أول عيادة عصرية في حي المصرارة. وعمل في المستشفى الألماني والمستشفى الإنجليزي ومستشفى شعار تسيديك في القدس، وفي الجيش العثماني. تولى رئاسة قسم الأمراض الباطنية في المستشفى الألماني في القدس. تولى إدارة مستشفى أو غستا فيكتوريا في المطلع بعد النكبة. تُوفِي في القدس. (شخصيات القدس في القرن العشرين، ص 178).

طفيلياتُها خلايا النُّخاع والسَّحايا، وأنَّ الكِينا تُشفي كل مريضٍ به، ما لم يكن قد كَتب الله له الموت سابقًا. وكانوا يُؤكدون أن حُمَّى الملاريا تتمركز في أعضاءٍ مختلفة، وبذلك تختلف ظواهر المرض الواحد عن الآخر، مع أنَّ السَّبب واحد. فقد تحتلُّ طفيليات الملاريا أحيانًا الأمعاء، فتكون الأعراض تيفوئيدية، وأخرى خلايا الدِّماغ، فتُشابِه التهاب السَّحايا، ومرة ثالثة الرِّئة، فتُشابِه أعراضها ذات الرِّئة الرِّئة التهي.



الدكتور توفيق كنعان عندما كان طبيبًا في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى. (المصدر: مجموعة ماتسون، تصوير استوديو "كرابيد كريكوريان").

وبعد سقوط الدَّولة العثمانية، اعتنت سلطات الاحتلال البريطاني والمؤسَّسات الصُّهيونية بإجراء دراساتٍ وأبحاثٍ تفصيليَّة حول انتشار مرض الملاريا، بهدف اختيار مواقع ملائمة لإنشاء مُستوطنات يهودية على أرض فلسطين ١٢٠ ولذا ساهموا في تجفيف المُستثقعات للقضاء على ذلك الوباء، فاستَخدموا عُمّالًا مِصريّين، توفّي كثيرٌ منهم خلال حفْرِ القنوات. وقد قال توفيق كنعان حول تطوير أراضي الخضيرة: تقدَّمَ البارون دو روتشيلد الأموال، وقَدَّمَ المِصريون حياتَهم، وأكَّدَ توفيق على البارون دو روتشيلد الأموال، وقدمً المِصريون حياتَهم، وأكَّدَ توفيق على

<sup>21.</sup> المجلة الطّبية العربية الفلسطينية، السّنة الثّالثة، 2#، كانون الثاني 1948م، ص 21. 128 Re-imagining Palestine: Scientific knowledge and malaria control in mandatory Palestine, p. 351-352.

أنّ العربَ ساهموا أكثر من اليهود في تجفيف المستنقعات، ماليًّا ويدويًّا، بخلاف ما هو شائع. وأشار إلى أنّ ما أنجزَ ثه مؤسَّسة روتنبرغ للطاقة الكهروماتية أدّى إلى خفْضِ مستوى المياه في بحيرة طبريا، وبالتالي إلى انتشار الملاريا فيها ١٢٩.

وقد بلغت نسبة المصابين به بين مُجمل السُّكَان في فلسطين %5.7 عام 1340هـ/1922م زارت فلسطين العبد 1340هـ/1925م زارت فلسطين لجنة الملاريا، التَّابعة لمنظمة الصَّحة في عُصبة الأمم، للوقوف على الجهودِ الرَّاميةِ إلى مكافحةِ هذا المرض وتقديم اقتراحاتٍ بتطويرها "١".

وأعد المستر هيرالد شبستون، أحد أعضاء الجمعية الجغرافية الملكية الإنكليزية، دراسة بعنوان "الأحوال في فلسطين"، ونشرت مجلة المقتطف خُلاصتها في جمادى الآخِرة 1344هـ/كانون الثاني 1926م، وجاء فيها:

ممّا أدهشني نظافة أورشليم وما فيها من الانتظام، وأنَّ نِسْبة الوفيات في أورشليم أقلُّ من عشرين في الألف، أو نحو نصف نسبة الوفيات في مدينة القاهرة. فهل كان الأمر كذلك قبل الحرب. وانحطاط نسبة الوفيات إلى هذا الحدِّ لا يتمُّ إلا بأتم التَّدابير الصِحية. إنَّ مصلحة الصِحة تُعنى بعملها، لا يؤخِّرها عنه شكل المدينة الشَّرقي، فتَكْنُسُ شوارعَها الضيِّقة كنْسًا تامًّا بانتظام. وقد كان سكّانُها يشربون من ماءِ المطر الذي يتجمَّع في ستة آلاف صهريج، مرَّ على بعضها مائة سنة أو المطر الذي يتجمَّع في ستة آلاف صهريج، مرَّ على بعضها مائة سنة أو أكثر ولم تُنظَف، فكان أولُ أعمال الإدارة الإنكليزية أنها اهتمَّت بتنظيف أورشليم في زمنِ الصَيف، فاستُؤصِل منها الآن بصبِّ البترول في كلِّ أورشليم في زمنِ الصَيف، فاستُؤصِل منها الآن بصبِّ البترول في كلِّ البرك التي فيها ماءً راكدُ ١٣٢٠.

۱۲۹ توفيق كنعان، تقويمٌ جديد، ص 80.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Re-imagining Palestine: Scientific knowledge and malaria control in mandatory Palestine, p. 356.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Re-imagining Palestine: Scientific knowledge and malaria control in mandatory Palestine, p. 355.

١٣٢ مجلة المقتطف، مجلد 68، ج1، ص 57.

إلا أنَّ المستر هيرالد لم يتطرَّق إلى الدَّافع الحقيقي وراء تلك العناية المخصوصة بفلسطين. فلو كانت خُطَّة بريطانيا تشمل إنشاء وطنٍ قوميّ لليهود في مصر، لسارعتْ إدارةُ الحُكم البريطاني إلى تنظيفِ شوارع القاهرةِ والقضاءِ على الأوبئة فيها.

وَأُطْلِقَتْ في العَهد الأردني حمْلة ضد الملاريا عام العَهد الأردني حمْلة ضد الملاريا عام ١٣٨٢هـ/١٩٦١م، وشمَلت نشاطاتُها إصدارَ مغلَّفاتٍ وطوابعَ بريديَّةٍ لتو عية الجمهور:



### مرض الجُذام

كان مرض الجُذام ويُطلَق عليه أيضًا "داء الأسَد" أو "البَرَص" أي: ١٣٣١و أحدَ الأمراض المُعْدِية التي انتشرتْ في بَيْت المَقْدِسِ وجوارها، عبر التاريخ. ويُقال إن المَجْدُومِين كانوا يُنْبَدُون، في العصور القديمة، في منطقة تقع جنوب غربي أسوار القدس ١٣٠.

وكان يعقوب بن إسحق الكندي (ت ٢٥٦هـ/٨٧٣م) قد وَضع أول مصنَّفٍ في ذلك المَرض، وهو "كتابٌ في عِلَّة الجُذام"، ثم تبِعَهُ يوحنا بن

اللون البعض بينه وبين مرض البُهاق، وهو مرض جلديٌّ بسيطٌ يُسبِّب تبدُّلَ اللون الطبيعي للبشرة، حيث ينتشر على شكل بُقع في أماكن متفرِّقة على الجسم. The City of the Great King, p. 76.

ماسويه (ت 243هـ/857م)، حيث صنَّفَ كتابًا في الجُذام، لم يسبقهُ أحدٌ الى مِثله ١٣٥٠.

وهو مِن أَخْطَرِ الأَمْراضِ الجِلْدية التي انتشرتْ في المنطقة، وأَبْشَعها. وقد شاع قديمًا أنه ينتشرُ من خلال التنفُّسِ أو تناولِ الطعامِ أو التَّلامس. وإذا أُهمِل علاجُه فقد يُصيبُ الأعصابَ والعيون.

وكان الجُذام أحدَ الأمراض التي وَجبَ الكشفُ عنها عند الزَّواج أو بيع الجواري، لأنه يَحِقُّ لِلْمَغبون فسخُ عقد النِّكاح أو البيع. ففي عام ١٩٩٧هـ/١٥٩م عَقدَ عبد الفتاح بن ناصر الدِّين الخولي النَّابلسي على زينب بنت علاء الدِّين النَّابلسي، الشَّهير بابن الشَّاميَّة، وبعد العَقد، وقبل الدُّخول، علِمت أنَّ ببَدَنِه بياضًا يُشبه البَهق أو البَرص، فكشف عليه طبيبان وأفادا بأن البَرص مُستحكِمٌ في بدنه. ثم حلَفت الزَّوجةُ أنَّها ما علِمت بذلك قبل عقد النكاح، فحكم القاضي بفسخ العقد ١٣٦٠.

علِمت بذلك قبل عقد النكاح، فحكم القاضي بفسخ العقد ١٣٦٠ وفي عام ١٠٢٤ هـ/٥١٦٥م الشترى إسحق بن أبي اللَّطف من مُحَمَّد المهتدي جارية بيضاء، وبعد العقد الطَّلعَ على عيبٍ قديمٍ بها، وهو داء الأسد: بيدها اليسرى وبوجهها وبفرجها دماميل، فحكم القاضي بفسخ عقد الدوم ١٣٧٠

وفي عام 1196هـ/1782م أصيبَ سلمان ولد عيسى الرُّومي النصراني بالجُذام، فخَلَعَ زوجتَه، وتوجَّه إلى دمشق من أجل التَّداوي ١٣٨٠.

أمّا بخصوص تعامُلِ الحكوماتِ مع هذا المرض، فقد وَرَدَ أنّ جمعية القدّيس لازاروس قد أسّستْ مستشفّى لعلاج المُبْرَصين في حارة النصارى خلال العهد الصّليبي، واستمرّ العمل فيه حتى بعد رحيلهم عنها ١٣٩٠.

ثم إنّ السُّلطات العثمانية سمحت للمجذومين بالإقامة في منطقةٍ مُحدَّدةٍ داخل باب النَّبي داود جهة الشرق، وأُطلِق عليها "حارة

<sup>°</sup> المجلة الطّبية العربية الفلسطينية، السّنة الثّانية، 6#، أيلول 1947م، ص 114.

١٣٦ س ش 69/ 131، 20 جمادي الأولى 997هـ.

١٣٧ س ش 96/ 225، 20 ربيع الآخِر 1024هـ.

١٣٨ س ش 256/ 25، أو اسط جمادي الآخِرة 1196هـ.

١٣٩ مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة ١٩١٨، ص 79.

المبرصين" أو "ساحة المساكين" منذ عام ١٢٣٠هـ/١٨١٥م على الأقل أنا. وقد وَصنف جيمس باركلي أكواخَهم الحَقيرة خلال إقامتِه في بيت المقدس، خلال المدة (١٢٦٩ - ١٢٧٣هـ/١٨٥٩ م ١٢١٥م) أنا. وبقي المَجْذومون يقيمون فيها حتى عام ١٢٩٧هـ/١٨٨م على الأقل، حيث ظهرَ موقعُهم على خارطة تومسون W. Thomson، وأطلق عليها قرية البرص Lepers Village.



مقطعٌ من خارطة تومسون، التي أعدَّها عام ١٢٩٧هـ/١٨٨٠م، وتَظهرُ فيها حارةُ المُبرَصين، داخل باب النبي داود، برقم ٤٥.

وقد وَصفَ الرَّحالةُ بورتر Porter حالَهم، عام ١٣٠٣هـ/١٨٨م، فقال: توجد داخل باب النَّبي داود أرضٌ خلاءٌ، وفيها يَرى المرءُ أبشعَ منظرٍ في القدس على الإطلاق. فهناك عددٌ قليلٌ من الأكواخ الحقيرة المتهدِّمة، يَسكنُ غالبيتها مرضى البَرص، حيث يجلسون القرفصاء وسط الغبار، ويتسوَّلون من أيّ أحدٍ يدخل من الباب أو يخرج منه. أصواتُهم

<sup>141</sup> The City of the Great King, p. 437.

۱٤٠ س ش 298/ 124، أو اخر ربيع الأول 1230هـ. س ش ٣٣٤/ ٧٣، ٢٦ ج ١ ١٢٦٨هـ. س ش ٣٤٥/ ٧٣، ١٨ ج ١ ١٢٦٨هـ. س ش ٣٤٥/ ١٨٤، أو اسط مُحَرَّم ١٢٧٩هـ.

خافتة، وملامحُهم مشوَّهة بسبب التَّقرُّحات والانتفاخات، حتى أنَّك تكاد لا تميّزها. وفي حالات عدَّة تآكلت أصابعُهم وأياديهم وأقدامُهم. ويبدو أنَّه المكانُ الوحيدُ الذي يُسمَح لهم المكوث فيه، حيث يتحاشاه السُّكّان'. ورسم بورتر صورة يدويَّة لشيخِهم ١٤٢.



صورةٌ حديثة لساحَةِ المَساكين. (تصوير بشير بركات، ١٤٣١هـ/٢٠١م).

ثمَّ إنّ "كونراد شيك" ذكرَ في تقريرٍ كَتبهُ في ١١ جمادى الآخِرة المحدة، وَفْقَ 8 نيسان 1884م، أنَّ تلك السَّاحة أصبحتْ موقعَ سوقِ الجمعةِ بعد طردِ المَجذومين منها المُعني ويبدو أنَّهم لجأوا إلى منطقةٍ خارجَ باب النَّبي داود، حيث يَظهرُ في الصُّورةِ الشَّمسيةِ الآتيةِ مشهدُ لبعضِهم خارج السور عام 1314هـ/1896م.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Jerusalem, Bethany, and Bethlehem, p. 62, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band VIII, (1885), S. 42.

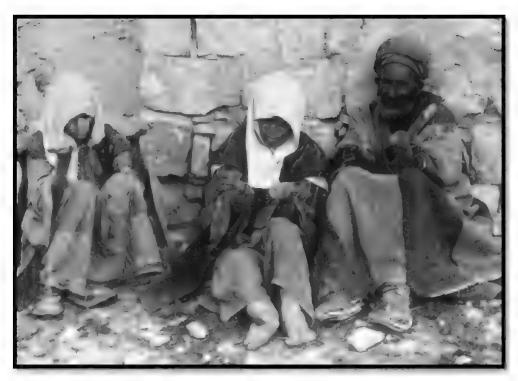

مجذومون يتسوَّلون خارج سور القدس عام 1314ه/1896م. (Underwood & Underwood Publishers, USA).

وقد تعاطف بعض سكّان القدس مع أولئك المرضى، ومنهم سلمى خانم بنت أحمد بدر الجاعوني، حيث وقفت عام ١٣٢٧هـ/١٩٥٩م وقفًا على بنتَيْها وذريتَيْهما، فإذا انقرضوا عاد وقْفًا على المُصابين بداء الجُذام القاطنين في بيت المقدس، عافانا الله وإياهم، يُصرَف في حوائجهم ولوازمهم، ما دام موجود منهم واحد، فإذا لم يَبق منهم أحد، عاد وقْفًا على مصالح المسجد الأقصى المناهم ال

ومن جهةٍ أخرى، أسَّست السيدةُ الألمانية "كيفنبرينك أشينراده" ملجاً كبيرًا للمجذومين قرب بركة ماملا عام ١٢٨٤هـ/1867م، ثم تولَّت إدارتَه جمعيةُ الإخوة البروتستانتية الألمانية "هيرينهوت" وكان يضمُّ ثماني غُرف، وكان الإقبالُ عليه ضعيفًا بسبب نهجهِ التَّنصيري الصَّريح. وقد

الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن التاسع عشر الميلادي، ص ٦١٩، نقلًا عن س ش ٢٠١/، ٢٤ جمادي الآخِرة ١٣٢٧هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XVIII, (1895), S. 35.

نُقلَ في عام ١٣٠٤هـ/١٨٨٧م إلى مبنًى جديد شمالي الكولونية الألمانية في حيّ البَقْعَة ١٤١، وكان يتَّسعُ لستِّين مريضًا ١٤٧.

وقد سعَت تلك الجمعية إلى إيواء مَجذومي فلسطين كافّة فيه، بهدف حصر ذلك المرض في الملجأ والقضاء عليه. وبذَلَ مؤسّسو الملجأ وداعموه جهدَهم لتحقيق هدفهم، الذي وَصنفه الطبيب الألماني ماكس زاندريسكي Dr. Max Sandreczky بأنّه يبدو دينيًّا أكثرَ منه عِلميًّا. وأشار إلى تَلكُّو السُّلطات العثمانية في تقييدِ حركة أولئك المرضى، أو فصلِهم عن أزواجهم بالإكراه، ولذا بقي عددُ نزلاءِ ذلك الملجأ محدودًا حدًّا المناهم.

وقد عزا الطبيب المذكور أسباب انتشاره في فلسطين، بين الفقراء فقط، إلى قلّة النَّظافة، والهواء الفاسد داخل المساكن، وشرب المياه الملوَّثة وتناول الأطعمة الفاسدة. وأضاف أنَّه حالما كانت تَظهر أيُّ علامة للجُذام على شخص في إحدى القرى، كان يُطرَدُ منها إلى أقرب مدينة، فيعيش على صدقاتٍ يُرسلها له أقاربُه. وكان النَّاس يَخلِطون بين الجُذام والسِفْلِس، إلى أن أتيح إجراء فحصٍ في الملجأ للتأكُّد من المرض أنَّا.

الخليل. المسافر إلى الخليل. المسافر إلى الخليل.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Deine Mauer stehen vor mir allerzeit, S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XVIII, (1895), S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XVIII, (1895), S. 35, 37.

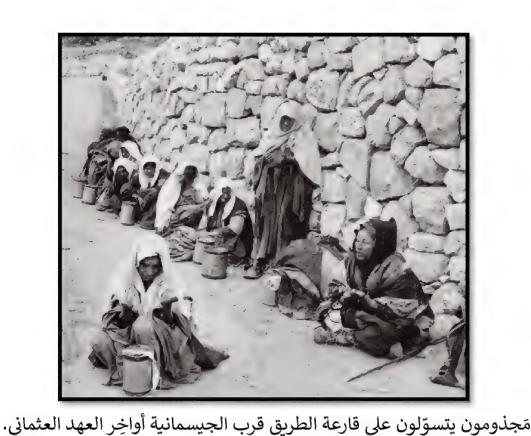

وقد نَشَرَ الدكتور الألماني آينْسلر Dr. med. A. Einsler، أحدُ الأطباء الذين عَمِلوا في الملجأ المذكور، مقالةً بعنوان "ملاحظات حول مرض الجُذام في الأراضي المُقدَّسة" عام ١٣١٠هـ/1893م، تناول فيها الادِّعاءَ بأنَّه مرشَّ طفيليٌّ مُعدٍ، ينتقل عبر اللَّمس، لكنّه رجَّح بأنَّه مرض للرَّعاء بأنَّه مرض الله وراثيُّ أكثر منه وبائي. وأشار إلى أنَّه منذ تأسيسِ ذلك الملجأ لم يُصلَب أيُّ أحدٍ من الأطباء أو الممرضات به، رغم ملازمتهم للمرضى وملامستهم، وغسلِ ملابسِهم الداخلية، وغير ذلك من الممارسات التي تؤدّي إلى

انتشار الأوْبِئَةُ عادةً. وذَكر أنَّ الْجُذامَ المعروف في فلسطين يختلف كثيرًا عن الجُذامِ المنتشر في دول الشَّمال، كالنرويج والسُّويد وروسيا ''.
ثم نشر الدكتور ماكس زاندريسكي مقالةً أخرى في عام ١٣١٢هـ/1895م، أيَّدَ فيها رأي آينسلر، وقَّال إنَّه حسب خِبرتِه، فإنَّ ا مرضَ الجُذام في فلسطين غير مُعدٍ، وإنَّه خلال عشرينَ سنةً مضت لم يَنتقل ذلك المرض إلى أي طبيب أو ممرّض يعمل بالملجأ المذكور ١٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XVI, (1893), S. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XVIII, (1895), S. 35.

وقد زارَ جرجس الخوري الملجأ خلال زيارته للقدس في رمضان ١٣٣١هـ/آب ١٩١٣م، ووصنفه فقال:

نهي أورشايم عددٌ ليس بقايلٍ من المستشفيات المجانيَّة التي يَخدم أربائها، بواسطتها، الإنسانية. ومن هذه مستشفى البُرص الألماني. ذهبنا إليه مع أحد الفُضلاء الذين لهم علاقةٌ فيه، وهو القِس فرهود قربان. والمستشفى واقعٌ إلى الجهةِ الغربيةِ من المدينةِ، في مكانٍ يُسمَّى البَقْعَة. فلمَّا دخلنا شاهدنا المُجْذَمين، نساءً ورجالًا، يَسرَحون في باحاتِه الجميلة، ويا لِكراهةِ منظرهم. إنَّ داءَ البرصِ الخبيث أو الجُذام، ينتشر في البَدن، ويُحدِث تقرُّحًا ينتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. ولعلَّه هو الذي يُسمَّى الذين نراهم أمامنا قد تكربَشت الله وتقبَّضت، ووجوههم قد تجهَّمت، وبشَّعها المرضُ تبشُّعًا مُخيفًا. وقد كنا نظر إليهم باشمئزازٍ مبتعدين عنهم، ولكنَّ اشمئزازنا كاد يزول عندما شاهدنا بعضًا من ممرِّضاتهم، أي الرَّاهبات الألمانيات، اللواتي يُشبهن البُدور، واقفاتٍ يَعصِبْن جراحاتِ أولئك المرضى، وهنَّ باسمات التُّغور. فقلنا: ما أسمى النَّفس إذا تهذَّبت، وارتقت في سلَّم الإنسانية المنا.

وقد تولَّى الدكتور توفيق كنعان رئاسة ذلك الملجأ منذ عام ١٣٣٧هـ/١٩٩٩م وحتى نهاية الاحتلال البريطاني ١٩١٩٠ وكان من أبرز الأطباء الذين ساهموا في اكتشاف طبيعة الجُذام وتطوير علاج شاف منه ١٥٠٠ حتى تم القضاء عليه بالتمام في نهاية المطاف. وكان مِن بين مَن أُدخِلوا في الملجأ المذكور أحدُ سكّان بيت حنينا، حيث عاد من أميركا عام أدخِلوا في الملجأ المذكور أحدُ سكّان بيت حنينا، حيث عاد من أميركا عام ١٣٤١هـ/١٩٢٩م مصابًا بمرض الجُذام، فطلبت زوجته الطّلاق منه ١٥٠٠.

واستمرَّ العملُ فيه حتى النكبة، حيث تمَّ طَرْدُ المجذومين العرب منه، فساروا على الأقدام إلى سلوان ليُقيموا في الملجأ الآتي ذكرُه. ثمّ إنّ اليهود طَرَدوا آخِرَ مُمرِّضتَيْن ألمانيتَيْن منه عام ١٣٦٩هـ/١٩٥٠م، ضِمن خمسين ألمانيًّا غير يهودي مِن فلسطينَ المُحتلةِ. ثم أسسوا في موقعه "مستشفى هانزن للمجذومين" Hansen Lepers Hospital، حيث

۱۵۲ سیاحات و مشاهدات، ۱/ ۶۹.

١٥٣ شخصيات القدس في القرن العشرين، ص 178.

۱۰۶ توفيق كنعان، تقويم جديد، ص 78.

<sup>°°</sup> س ش 424/ 225، 22 جمادي الأولى 1341هـ.

تضاءل العملُ فيه لقلَّةِ أعدادِ المجْذومين بسبب تطوّر التقتيات الطبية، حتى تمّ إغلاقه عام ١٤٢١هـ/٠٠٠٠م، فحوَّلتْ بلديةُ القدس الغربية مبْناهُ إلى متحفٍ للفنون ٢٥٠١.

ومن جهةٍ أخرى، كان والي القدس العثماني قد أنشأ "ملجأ المجذومين" أو "ملجأ البرس"، عام ١٩١١هـ/١٨٥م، في مبنى يقع قرب بئر أيوب جنوبيّ سلوان ١٠٠٠ وتمّ إجبارُ مرضى الجُذام على الإقامة فيه. وكان مؤلّفًا من أربع غرف فقط، أقام فيها نحو ٣٦ مجذومًا ١٠٠٠ وكانوا يتسوّلون نهارًا، ويأوون هناك مساءً ١٠٥٠ وقد بلغ عددُ المصابين بالجُذام في مختلف أنحاء فلسطين عام ١٣١١هـ/١٨٩٤م حوالي 600 شخص ١٠٠٠.



صورةٌ لحيّ اليمن، جنوبيّ جبل سلوان، التُقطتْ عام ١٣٠٨هـ/١٨٩١م. وأعتقدُ أنَّ ملجأ المَجذومين هو الظاهر أسفلَها جهة اليمين.

0

<sup>156</sup> www.firststation.co.il.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, (1895), p. 329. مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة ١٩١٨، ص 218.

١٥٩ الدّليل على مزارات اليهودية والجليل، ص 167.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palästina- Vereins, Band XVIII, (1895), S. 35.

وقد عُرِفَ بملجأ المساكين لدى السكّان المحليّين ١٦١، وبمستشفى البُرص لدى الدّوائر الحكوميّة في العهد الأردنيّ، واستمرّ العملُ فيه حتى مُحَرَّم ١٣٨٠هـ/تموز ١٩٦٠م، حيث تمّ إنهاء عقد استئجار المبنى ١٦١٠ وفي غضون ذلك، كان الطبيب توفيق كنعان قد فَرغ من الإشراف على تشْييد مبنًى جديدٍ خاصّ بالمستشفى، على جبل النجمة الواقع في قرية سردا شمالي مدينة رام الله، في العام المذكور ١٦٠٠.

أما الملجأ القديم في سلوان فقد هدمتْهُ السلطات الإسرائيلية حوالي سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، وشيَّدت في موقعه "مدرسة سلوان المُختَلَطة" سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.



مدرسة سلوان المُختلَطة التي شُيِّدَت في مَوْقع ملجأ المجذومين عام ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. (تصوير بشير بركات، ١٤٣٥هـ/٢٥م).

## مرض التيفوئيد

يُسبِّب مرضُ التَّيفوئيد typhoid حُمَّى وقشعريرةً وطفَحًا في الجلدِ وتضخُّمًا في المرارة. وهو ينتشر في الصَّيف خاصيةً، وذلك عن طريق المُلامسة أو تناول أطعمةٍ ملوَّنةٍ بجراتيمَ

١٦١ حسب إفادة بعضِ مُعَمَّرِي حيّ سلوان (٢٥٥ هـ/١٤٢م).

١٦٢ وقائع وقررات مجلس أمانة القدس، رقم ١٨، عام ٩٦٠ ام.

١٦٢ وقائع وقررات مجلس أمانة القدس، رقم ١٨، عام ١٩٦٠م. تقويم جديد (توفيق كنعان)، ص 83.

من نوع السَّالمونيلا. وكان منتشرًا في فلسطين قبل أن يَعرِف الأطباءُ تشخيصه، فلم يَعلَموا بوجوده ١٦٠٠. وكان الدكتور توفيق كنعان أول مَن شخّصه في فلسطين، وذلك على مريضٍ من أهالي بيت لحم، حيث طلب توفيق من طبيب بريطاني، يُدعى ميلنس، أنْ يفحص دمَه، فتبتت إصابتُه بالتّيفوئيد، وذلك خلال زيارة الطبيب للقدس عام ١٣٣٠هه ١٩١٢م ١٦٥٠.

وقد أصيب به بعض سكّان القدس في صيف عام 1334هـ/1916م ١٦٦٠.

وحيث أصبح التيفوئيد أحد الأوْبِئَة الأكثر انتشارًا في فلسطين بعد احتلالها، فقد شكَّلت حكومةُ الانتدابِ لْجنةً لمكافحته ١٦٧٠. وتشير إحصاءات نشرَتها تلك اللَّجنة إلى أن ٧٠- ٨٠ بالمئة من الإصابات به في الأعوام ١٣٤٢ - ١٣٤٤هـ/١٩٢٩ م، كانت بين اليهود، وذلك استنادًا إلى بياناتٍ أصدرَتْها مختبراتُ هداسا ومستشفياتُ يهوديةُ.

وفي عام ١٣٤٥هـ/١٩٢١هـ، بلغ عددُ الإصابات بالتيفوئيد بين العرب في فلسطين ٢٩١ إصابة، (من بينها ٢٨ حالة أدّت إلى الوفاة)، وشملَتْ ١٢٧ إصابةً في القدس، (من بينها ١٥ حالة أدّت إلى الوفاة). أمّا في الوسطِ اليهودي، فقد بلغت ٧٩٧ إصابةً، (من بينها ٤٨ حالة أدّت إلى الوفاة)، وشملت ١٧١ إصابةً في القدس، (من بينها تسع حالات أدّت إلى الوفاة) وشملت ١٧١ إصابةً في القدس، (من بينها تسع حالات أدّت إلى الوفاة) ١٢٠. ولذلك، رَبطَ البعضُ بين انتشاره وبين الهجرة اليهودية، وعزا كلغلِر Kligler أحدُ الباحثين في الجامعة العبرية آنذاك، ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي طرأت في العام المذكور، ممّا ساهم في سوء التّغذية بين اليهود. وأضاف كلغِلِ أنّ التيفوئيد يُصيب الناس من مختلف الأعمار والأجناس، ذكورًا وإناتًا ١٦٩.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنَّه كان معروفًا لدى الأطباء في العاصمة، فقد توقِّيَ روحي الخالدي بالتيفوئيد بالمستشفى الفرنسي بالأستانة عام 1331هـ/ 1913م. (جريدة فلسطين، 7 رمضان 1331هـ/ 9 آب 1913م، ص 3).

<sup>.21</sup> المجلة الطبية العربية الفلسطينية، السنة الثالثة، 2#، كانون الثاني 1948م، ص 21. <sup>166</sup> Our Jerusalem, p. 253.

<sup>167</sup> Study on the Epidemiology of Typhoid Fever, pp. 14. (جريدة 1347 من وتوقِيَ به صلاح الدين بن مصطفى الخالدي (15 عامًا) سنة 1347هـ/ 1928م. (جريدة فلسطين، 19 جمادى الأولى 1347هـ/ 2 تشرين الثاني 1928م، ص 5).

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Study on the Epidemiology of Typhoid Fever, pp. 16, 21-28.

ثم إنَّ الدكتور توفيق كنعان رصدَ ١٥٠ إصابةً به في المدَّة ١٣٤٤ المحاه المحاه المحاه المحاه المحاه المستشفى الألماني، والباقية سمح له بالاطِّلاع على وثائقها في المستشفى الحكومي، مشيرًا إلى أنَّ إصاباتٍ أخرى كثيرةً كانت منتشرة، ولم يُكشف عنها لعدم توجُّه المصابين للفحص ١٧٠.

ومع تُطوُّر الخدمات الصحية في فلسطين، أصبحتْ معالجة هذا المرض هيِّنة، ولذا أخَذَ بالتَّراجع سريعًا، باستثناء المدَّة ١٣٥٩- المرض هيِّنة، ولذا أخَذَ بالتَّراجع سريعًا، باستثناء المدَّة عددُ عددُ المحابين به ١٩٤٠ شخصًا، من بينهم ٢٤٩١ عربيًّا و ٢٠٠١ يهوديًّا. ثم بدأ عدد الإصابات بالتَّراجع تارةً أخرى ١٧٠.

مرض التبيفوس

يُعدُّ مرضُ التِّيفوس typhus من الأمراضِ المُعديةِ التي تُسبِّب الصُّداعَ والقشعريرةَ والحُمّى والطُّفح الجلدي. وهو ينتشر خاصتةً في المناطق المنكوبةِ بالحروبِ والمجاعات، وغالبًا ما ينقله القملُ في المناطق القدرة من شخص إلى آخر.

القذرة من شخص إلى آخر. وقد تُوفِي ثمانية حُجّاج ألمان بالتّيفوس أو الدُّزنتاريا في القدس سنة وقد تُوفِي ثمانية حُجّاج ألمان بالتّيفوس أو الدُّزنتاريا في القدس سنة ١٣٢٧هـ/1904م، وتُوفي قسّيس ألمانيُّ شابُّ، وزوجتُه، بالتّيفوس في بيت لحم سنة ١٣٣٠هـ/1912م ١٧٠. وأصيب به بعض سكان القدس خلال الحرب العالمية الأولى، في جمادى الآخِرة 1333هـ/نيسان 1915م، وفي رَجَب 1333هـ/أيار 1915م ١٧٠، وتُوفِي به الشَّاب أحمد بن رشيد النَّشاشيبي ١٧٠.

واستمر انتشار وباء التيفوس في القدس في العام التالي. ولذا تم تخصيص المستشفى البلدي، الذي شيّدته بلدية القدس في حي الشيخ بدر

١٧٠ المجلة الطّبية العربية الفلسطينية، السّنة الثّالثة، 2#، كانون الثّاني 1948م، ص 22.

<sup>. 25</sup> ص 25. المجلة الطّبية العربية الفلسطينية، السّنة الثّالثة، 2#، كانون الثّاني 1948م، ص 25. المجلة الطّبية العربية الفلسطينية، السّنة الثّالثة، 2#، كانون الثّاني 1948م، ص 25. Seuchen-, insbesondere Malaria-Bekämpfung, in Jerusalem, S. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۷۳</sup> عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص ١٨١، 202. <sup>۱۷۵</sup> عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 216. وهو أخو راغب النَّشاشيبي.

وباء الجَدَري

يُعدُّ الْجَدَرِي smallpox من الأمراض الفيروسيَّة المُعدِية، حيث ينتشر عبر التَّنفس أو اللَّمس. وقد يؤدِّي إلى الوفاة، أو يسبِّب تشوُّهاتٍ مُستديمة، وأحيانًا العمى. ويقال إنه تمَّ القضاءُ على جرثومته على كؤكب الأرض عام 1400هـ/1980م.

وكان أهلُ القدس يتوجَّسُون خيفةً من عدوى الجَدَري، فعندما تُوفِّي بدويٌّ بعد إصابته به في سجن النيابة ١٨٠، في أواخر جمادى الأولى

١٧٥ در اسات في تاريخ بيت المقدس، ص 224.

<sup>1&</sup>lt;sup>۷۱</sup> مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة ١٩١٨، ص 220-219، 267.

الكرر أمّا هذا، فهو بايوبار Ballobar بأنه طبيب يوناني، حيث خلط بينه وبين شخص آخر. أمّا هذا، فهو باسكال بن متيا بن ساروفيم اللاتيني، الذي تخرَّج من جامعة فرنسية ثم عُين مهندسًا في بلدية القدس، وصمَّم برج السَّاعة الذي شُيّد فوق باب الخليل. (القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية، ص 333). وقد تُوقي في محلة المصرارة في 3 أيار 1916م، عين المذكرات الجوهرية، محكمة القدس الشَّرعية. (س ش ١٣١٤/ ٥٥، ١٣١٩، ١٨٨ شعبان عسبما ورد في سجلات محكمة القدس الشَّرعية. (س ش ١٤١٤/ ٥٥، #١٣١، ٨٨ شعبان المحتداء). وكنتُ قد عثرتُ على أخطاء أخرى عدَّة في كتاب المحال الذِكْرها هنا. المحتداء الم

١٧٩ جريدة الجامعة العربية، 3 صفر 1346هـ/ 1 آب 1927م، ص 4.

٩٧٥هـ/١٥٦٧م، أمَرَ قائدُ عَسَسِ المدينةِ بدفنِه دون غسيل، لكنَّ الأهالي لم يُنفِّدُوا أمرَه، فغسَّلُوا الميتَّ ودفنوه في مقبرة ماملاً ١٨١.

وذكر المطران صمويل غوبات Samuel Gobat، أنّ وباءَ الجدري انْتَشَرَ في بيْت المَقْدِسِ خلال شتاء عام ١٢٧٠هـ/1853- الجدري فقضتى على حَوالى عُشْر سُكّان المدينة ١٨٢٠.

ثُم إِنَّ بيرِثَا سَبَافُورِد Bertha Spafford ذَكرتْ أَنَّ الْجَدَرِيِّ انتشر في القدس قبل عام ١٣٠٢هـ/١٨٨٤م، فبعد أَنْ زارت عائلتُها دارَ صديقٍ مقدسيّ، أخبَرهم أَنَّ أهلَه مصابون بالمرض، فخرجوا على الفور، لكنهم حَملوا معهم العدوى ١٨٠٠.

وقد سنّت الحكومةُ قانونًا في ١٧ مُحَرَّم ١٣١٢هـ، وَفْقَ ٢١ تموز المعيم المعيم

وقد نجا الأجانب من ذلك الوباء، حيث تمّ تطعيمُهم أجمعين في مدارسِهم وأديرتِهم ومؤسساتِهم. ثمّ ازداد هذا الوباء انتشارًا في الأشهر التالية، حيث بَلغَ ذروَتَه في تشرين الثّاني، فقرَّرت الحكومة تطبيق قانون الثّطعيم بصرامة. وفي شوّال ١٣١٨ه/شباط ١٩٠١م، كان عدد المصابين به في القدس وضواحيها قد بلغ ما بين ١٥٠٠ و ١٦٠٠ إصابة، من بين السكان الذين بلغ عددُهم آنذاك ستين ألفًا. وبلغ عدد المُتوفِّين به ما بين ٥٣ و ٤٠ شخصًا. وأصيبَ بعضهُم بالعمى. وكان أكثر انتشارًا بين المسلمين. أما الأرمن، الذين كانوا يُعتبرون من أكثر السكّان "المُتتورين"

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۰</sup> كان موقعه آنذاك فيما يعرف حاليًّا بمسجد عمر بن الخطاب، المقابل لكنيسة القيامة من الجهة الجنوبية، أسفل المئذنة الأفضلية. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 46). س ش 51/ 45، أو اخر جمادي الأولى 975هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> Samuel Gobat, Bishop of Jerusalem, his life and Work, p. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> Our Jerusalem, p. 114.

في المدينة، فقد أصيبت به من بينهم فتاةً واحدةً فقط، وتُوفِيت به، ذلك أنها رفضت التَّطعيم. وكان الجَدَري قد انتقل إلى يافا أيضًا، حيث أصيب به أربعة أشخاص من الجالية الألمانية فيها، التي بلغ عددها ٢٠ شخصًا آنذاك، وتُوفِي أحدُهم بذلك المرض. ثم بدأ الوباء بالانحسار عن يافا في شوّال ١٣١٨هـ/شباط ١٩٠١م

ثم انتشر الجَدَري في القدس تارة أخرى خلال الحرب العالمية الأولى. وكانت ابنة عبد السلام الحسيني، إحدى ضحاياه، حيث تُوفيت عن عُمر لم يَزِد عن ثلاثين عامًا، وذلك في 3 رَجَب 1333هـ، وَفْقَ 16 أيار عام المذكور على الأقل ١٨٠٠.

وخلال الاحتلال البريطاني، عَيّنت بلديةُ القدس مأمورًا للتّلقيح ضدّ مرض الجَدَري ١٨٠٠، للأسبابِ المذكورةِ آنفًا.

#### وباء الستّل

انتشر وباء السل tuberculosis في بَيْتِ المَقْدِس عبر العصور. ويُطلَق عليه أيضًا مرض التدرُّن، حيث تُسبِّبُهُ جرثومةٌ تُدعى عصية الدَّرن، التي تُصيب الرئتين بشكل خاص. وقد تُصيب الكِلى والغُدد الليمفاوية وغيرها، وتُودي إلى الوفاة ما لم تُعالَج. وكان الطبيبُ الألماني روبرت كوخ قد اكتشف جرثومتَه عام ١٣٠٠هـ/١٨٨٢م.

وقد أصيب بالسُّل بعض سكان القدس عام 1329هـ/1911م، فوصنفه الدكتور إلياس حلبي (ت 1337هـ/1919م) ١٨٨٠، في مقالةٍ نشرتها مجلة المقتطف، وتحدَّث فيها عن أسبابِ انتشاره. ولأهميتها أنقلها مختصرة فيما يأتي، فهي تصِف، بلا ريب، أسباب انتشار أوبئةٍ أخرى خلال العهد العثماني:

انتَشرَ هذا المرضُ في القدس مؤخّرًا انتشارًا هائلًا، حتى أنّ الطبيب لا يكاد يمرُّ به يومٌ إلا ويُعاين واحدًا أو اثنين من المَسْلولين. ولا

<sup>186</sup> Our Jerusalem, p. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Smallpox in Jerusalem and Jaffa in 1900 and 1901, p. 661.

<sup>100°</sup> عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 201.

١٨٧ تقرير هيئة بلدية القدس عن سنة 1936-35، ص 19.

۱۸۸ كان يُدير مستوصفًا في القدس آنذاك. و هو أخو الصيدلي أنطوني الحلبي. (يوميات خليل السكاكيني، 3/ 158. مباحث في التاريخ المقدسي الحديث، 1/ 99).

يكاد يفحصُ عشرة أشخاص، حتى يجدَ في واحدٍ أو اثنين منهم علاماتٍ تَدلُّ على أنَّ هنالك عدوًا كَامِنًا يتحفَّز لمهاجمةِ الجسم والفتكِ به. فرأيتُ، والحالة هذه، أن أُطْلِع الجمهورَ على أهمِّ أسباب هذا المرض الوبيل، وأهمِّ الطُّرق والعادات المحليَّة، التي عمِلَت وتعمل على انتشاره. وآمل أن يكون من ذلك فائدة كبيرة للخاصَّة والعامَّة. فإنَّ انتشار هذا المرض في هذه البلاد قد بلغَ حدًّا لم يَعدْ في وسعنا السكوت عنه.

أولا: البيوت.

من يَزُر دُور الوطنيين داخل البلدة \_فقراء وأغنياء ير أنَّ أكثر المنازلِ عبارةٌ عن ساحة دار ضيّقة، بُنِيَ على جوانبها بيوتُ رطبةٌ مظلمةٌ، تُطلُّ شبابيكُها على تلك السَّاحة. وأكثرُ هذه الغرف لا تدخلها الشمسُ مطلقًا، أو إنْ دخلتها فهي لا تتجاوز العَتبَة. ومنها عددٌ، ليس بقليل، لا يدخلها النُّور إلا ضئيلًا. فقد دُعيتُ، غير مرّة، لزيارة مرضى في بيوتٍ، كنتُ أحتاج فيها إلى إنارة القنديل أو الشَّمعة في رابعة النَّهار، لأتمكَّن من فحص لسان المريض. أما هواء الغرف، فبعضه لم يتجدَّد منذ زمن طويلٍ وليس ثمَّ أعظم من الرطوبة والظُّلمة أسبابًا لنمو الميكروبات. ولهذا، فإنَّ هذه المنازل لا تخلو من المصرورين، أو المصابين بأوجاع والمأس والمفاصل والكلي، فضلًا عن الجمود والخمول.

يقولُ الناس: إنَّ المنازلَ طوالع، فطالعُ هذه الدار جيدٌ، وطالعُ تلك رديءٌ. صدَقوا في ما يقولون. ولكنَّ سبب ذلك كله ما تقدَّم ذكرُه من الأحوال الصِحية، وليس الأبالسة والأرصاد. والخلاصةُ أنَّ هذه المنازل الرَّطبة التي يسكُنها أولئك الفقراء المساكين والأغنياء الأغبياء، سببٌ من الأسباب المُهمَّة التي تعمل على انتشار السُّل في البلاد، وخيرٌ للإنسان أن يسكُن في بيتٍ حقير، من خشب أو صفيح أو شعر، من أنْ يَسكُن في تلك المنازل الحجرية التي لا تختلف كثيرًا عن القبور. وما يُقال عن البيوت يُقال عن كثيرٍ من الدَّكاكين في خان الزَّيت وسوق العطارين والسُّوق الكبيرة.

ثانيًا: المُهاجَرة.

إنَّ أكثر المهاجرين هم من الذين فرغَت جيوبُهم وضاقت في وجوههم أسبابُ المعاش، فذهبوا ولا يزالون يذهبون إلى أميركا أو غيرها، حيث عاشوا بالتقتير المفرط، وعانوا من التَّعبِ والنَّصبِ أشكالًا

وألوانًا، فما انقضنت أشهر أو أعوام حتى اصفرّت وجوههم وهزلت أبدانهم، ومرضوا في صدورِهم، وعادوا إلى البلادِ مَصدورين مَسلولين.

أُخبَرَني أحدُ التقات أنَّ أربعةً وعشرين شخصًا من المهاجرين اتفقوا على اكتراء غرفة واحدة للنوم، طلبًا للاقتصاد أو التَّقتير، ثم قسَّموا أنفسهم ثلاث فرق، فكان كل ثمانية منهم ينامون في الغرفة ثماني ساعات مناوبة. فكم يعيش أمثال هؤلاء، وهم على هذه الحال، بصحة جيدة وأجسام نشبطة.

ثالثًا: الأكل

إنَّ أكثر الذين يُصابون بالسُّل على أنواعه، حتى السُّل الرِّنوي، تَنتقِل اليهم العدوى بطريق المَعِدة. وأهمُّ المأكولات التي ينتقل مكروب السُّل بواسطتها هي الحليب واللحم. هذه المعاليقُ ١٨٩ المصابةُ بالتَّدرُّن تُباع على رؤوس الأشهاد في السُّوق. هذه علّقات الأمعاء، المعروفة عند العامة بالحلوانات، وفيها مئاتُ من الغُدد المصابة، تؤكلُ دائمًا. وهذه الأغنام والأبقار الضَّعيفة تُذبَح كل يوم. مَرَّ أمام مستوصَفي في الأسبوع الفائت قطيعٌ كبيرٌ من البقر، فرأيتُ أنني لو فحصتُها فحصًا دقيقًا لما ألفيتُ بينها واحدةً سليمةً من السُّل، فقد كانت كلُّها عبارةً عن هياكلَ عظام، مغشاةً بالجلد. فمثل هذه الأبقار تُذبح وتُباع كلّ يوم.

رابعًا: قِلَّة الرياضة.

إنَّ أكثر سكّان البلاد يميلون إلى الخمولِ والكسلِ، فيقضون ساعاتِ البطالةِ في قهواتٍ ضيِّقةٍ قذرةٍ، ويجلسون على أبوابِ المخازنِ يَتَنشَّفون الغبارَ وجراثيمَه المَرَضيّة، وليس بينهم مَن يهتمُّ بالمشي أو الصَّيدِ أو ركوبِ الخيلِ أو التَّصعيدِ في الجبال أو اللعبِ في المحلاتِ الطلقةِ الهواء. ولستُ أدري كيف يطيق البعض حشرَ نفوسهم في هذه القهواتِ المظلمة، ولا سيَّما في أيام الشِّتاء، وكيف لا يختنقون والأبوابُ موصدة عليهم، وبخارُ تنفُسِهم المتكاثفُ يسيلُ على زُجاجِ الأبواب. على أنَّي لا ألوم هؤلاء الجُهلاء قدر ما ألوم أعضاءَ بلديّتنا الذين يمرُّونِ بهذه المحلات كلَّ يوم، وهُم صامتون و لا همَّ لهم إلا زخرفة البلدةِ زخرفة خارجيةً، ويُغفِلون هذه المحلات العمومية، التي هي عبارةٌ عن مُستنقعِ سمومٍ يُهدِّد سعادةَ الأهالي وصحةَ أجسامِهم وعقولِهم.

١٨٩ جمع مِعلاق، و هو رئتا الذبيحة وملحقاتهما، التي تُعلَّق على علَّقةٍ أمام دكان القصَّاب.

كلُّ ما لنا من المُتنزَّ هات العمومية بستانٌ ضيِّقٌ يحيطُ به الغبار من كل جهة ١٩٠، فما ضرَّ البلدية لو سعَت في إيجاد بستانٍ فسيحٍ في مكانٍ طلقِ الهواء، بعيدٍ عن الغبار، وغرَسَت فيه أشجارَ الصنوبر، وجلبتْ إليه المياه الكافية، وأفردت فيه محلاتِ الألعاب الرياضية المختلفة، فيقصدُه الناسُ من كل جهةٍ، يُروِّحون فيه نِفوسَهم ويُروِّضون أبدانَهم.

خامسًا: إنَّ في البلاد عاداتٍ قبيحةً تساعد على انتشار السُّل، منها:

شرب النَّارجيلة في البيوت والقهوات، فإنَّ أطراف برابيج هذه النَّراجيل تَحملُ ملابينَ من الجراثيم المُعْدية، من ميكروبات السُّل وغيرها، وهي تنتقل من فم إلى فم، حتى تصل إلى جسم نحيف، وصدرُه ضعيف، فتَفتِك به.

ومنها الأكل وشرب القهوة والماء في المحلات العمومية. فإنَّ أصحابَ هذه المحلات لا يعتنون بتنظيفها، وإذا أرادوا ذلك فهم لا يعرفون الطَّريقة لقتلِ الجراثيم العالقةِ بشفاهِ الفناجين والكؤوس والصُّحون.

ومنها طريقة شرب الماء من الإبريق رأسًا، فإن بعض العائلات تشتري القُلَّة (الشُّربة)، أو الإبريق، فيكون بمثابة سبيل يشرب منه الجميع، إلى أن يُقضى عليه بالكسر أو تَكثُر عليه الجراثيم العَفِنة، فتُفسِد طعمَ الماء فيه. وقد رأيتُ أناسًا يرفضون الشُّرب بالكأس بدعوة أنَّ شرب الإبريق أسيَغُ وألد.

ومنها بيع السُّوس والليمونادة. فيَشْرَبُ من كأسٍ واحدةٍ ثلاثة أرباع سكان البلدة.

١٩٠ يَقصِد متنزه البلدية الواقع شمالي عمارتها في بداية شارع يافا.



بائعُ شرابِ السوس في ميدان عمر بن الخطاب، خلال الاحتلال البريطاني. (المصدر: المكتبة الوطنية في أستراليا، مجموعة هارلي، رقم ٣٧٨٢).

ومنها تقبيلُ الفم واليد في الزِّيارات. وهي عادةٌ قبيحةٌ اعتادت عليها الشَّابات، ولها يدٌ طويلةٌ في نقل العدوى وانتشار الأمراض، وأقبحُ من ذلك تقبيلُ العجوزِ الحدْباء يدَ عجوزٍ أخرى، بدعوى أنَّها أكبر بسنةٍ واحدةٍ.

ومنها تقديم المُربَّيات في الأعياد والأيام الرسمية، فإنَّ الملاعق تنتقل من فم إلى فم، قبل أنْ تُنظَّف وتُطَهَّر التَّطهير الكافي.

ومنها تقبيل الميت وبعض الأماكن الأثرية، مما أكتفي بالتنبيه إليه، فلا أخوض في البحث فيه، مخافة أنْ أجرح عواطف بعض المتدينين.

ومنها عادةُ البَصْق في الطَّرق والشَّوارع. فإن كثيرًا من الميكروبات لا تلبثُ أنْ تنتقلَ إلى الأيدي والأنوفِ والأفواه، بواسطة الأحذيةِ والرياح.

ومنها عادة محب النّساء. فإنّ كثيرات منهن لا تقع الشّمس على وجوههن إلا نادرًا. فإذا كنّ في البيت عِشْنَ في غُرف مظلمة وإذا خرجن إلى السوق أسدَلْنَ الحجابَ على وجوههن.

سادسًا: إنَّ في البلاد اعتقاداتٍ تساعد على انتشار السُّل.

منها السِّحر والجِنّ. فقد رأيت من وجهاء البلدة من يَنسُب السُّل إلى شُربِ كأس مسحورةٍ أو ملازمةِ أحدِ أرهاطِ الجِنّ للمرض، فيأخذ في معالجة هذه الأشياء بالبخور والتَّعاويذ والصِّيام الطَّويل، فيُعَجِّل بذلك على حياة المصاب.

سابعًا: الوسخ.

زُرْ أيها القارئ الفاضل أيَّ شارع تُحب أو أيَّ مدرسة تريد، وراقب الأولاد وقت اللعب، وافحص أيديهم وأظافرَهم، وقُلْ ماذا تَجد. تجد هناك أولادًا يَجمعون التُراب، الذي هو عبارة عن مزيج من الأقذار والميكروبات المُعدية، كُومًا وأهرامًا صغيرة. وهناك جماعةٌ تلعب بالكُلل ١٩٠، فإذا عرقتُ يدُ الواحد منهم فَركها بالتُراب، ومسحَ أصابعه بشقتيه. وهناك طائفة تحمل حَفناتِ التُراب، فتقذف بها على المارَّة. وثمَّ رهطٌ يجرُ قطعة خشب، وقد جلس عليها ولدّ، والغبارُ يثورُ عليهم من كلِّ جهةٍ. هذا، وحبّذا لو وقفَت الحالُ عند هذا الحدّ، فإن هؤلاء كلهم يذهبون توًّا إلى المائدة ويأكلون بأيديهم السَّامة، ويبلَعون ملايين من الميكروبات توًّا إلى المائدة ويأكلون بأيديهم وتحت أظافرهم. إنَّ انتشارَ التهابِ اللوزتين والحَلق في الأولاد، وكثرة ما نراه فيهم من الالتهاب والتدرُّن في الغُدَد والحَلق في الأولاد، وكثرة ما نراه فيهم من الالتهاب والتدرُّن في الأولاد. الموسخ في الآباء والأمهات والبيوت فليس بأقلَّ منه في الأولاد. ولو اهتمَّ الواحدُ منهم بغسلِ يديه بالماءِ والصَّابون جيّدًا قبل الأكل والماء والصَّابون بيّدًا قبل الأكل والماء والمَّابون بيّدًا قبل الأمراض المَّابِ المَالِقِيْ المَالمُون بيُّالِّ المَالِق المَّالِق المَّابِ المَالمُون الأمراض المَّابِ المَالمُون الأمراض المَّابِ المَالمُون المَالمُون المَّابِ المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَّالمُون المَالمُون المَالمُون المَّابُ المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون الم

ثامنًا: الجَهل.

وليس هذا بالسّبب الضّعيف، فإنَّ من النّاسِ مَنْ يُنكر وجودَ الميكروبات بتاتًا، ومنهم من يُنكر تشخيصَ الطّبيب، أو إذا اعتقد بصحّته أخفى المسألة عن الغريب والقريب، حتّى المريض، لئلا يتأثر. فلا هذا يجتنب مؤاكلة الناس ومشاربهم وتقبيلهم والبَصق في الممرّات العمومية، ولا الناس تحترس من ذلك كله. ولو عرفت العامّة ما في ذلك من الخطر على النّاسِ وعلى المريضِ نفسه، لما أقدَموا على كتمه عن أحدٍ. وكم

١٩١ جمع "چل"، وهي كُراتُ صغيرةً، تُقذَف إحداها على الأخرى. وكانت تُصنَع من طين مجقَف صلب. ثم أصبحت تُصنع من الزجاج.

مُصابًا شُفي ثم أُصيب بالعدوى ثانيةً من بُصاقِه هو. ولو عَرَفَ أهلُ المريض أنَّ من أهمِّ شروطِ شفاءِ المريض الاحتراسُ من بُصاقه، لما أقدموا على إخفاء المرض عنه.

ومنهم مَنْ يُهمِل الاعتناءَ بالمصاب، متَّكلًا على الله أنْ يُجري في مريضه عجيبةً فيُشفى بلا تعب ولا اعتناء.

ومنهم من لا يهمُّهُ غير نفسه وأهلَ بيته، فإذا مات المريض باع كل ثيابه وقطع الأثاث الملوَّثة، للجيران أو بيد الدّلال. وحبّذا لو مَنعت البلديةُ شراءَ الأثاثِ والثّيابِ القديمةِ وبيعها من دون تعقيمها أو إبراز شهادة من الطبيب بصحّةِ أصحابِ تلك الثياب، لِكون الطبيب هو المسؤول عن النتيجة.

تاسعًا: الفقر.

لمَّا كان اتِّقاءُ هذا المرض بالغذاءِ الجيّدِ والسُّكنى في محلاتٍ مُطْلقة الهواء، وكانت معالجة المَسلولين تتطلَّب بعض النفقة، كان الفقر من الأسبابِ التي تساعد على انتشار هذا الدّاء في البلاد. على أنّي أضع هذا السَّبب في المنزلةِ الأخيرة ١٩٢٠.

انتهى كلام الدكتور إلياس حلبي.

وقد لَحَظَتُ السيدةُ روتُ وودسمول Ruth Woodsmall، عام ١٣٥٤ هـ، ١٥ مرض السُّل كان منتشرًا في الأحياءِ القديمةِ في نابلس، لأنَّ مبانيها متلاصقةُ وطرقاتها مظلمةُ وتهويتها رديئةُ، وهو ما لَحَظَته في بغدادَ أيضًا. وكان من فوائدِ الزَّلزلةِ وكلُّ فِعْلِ اللهِ خَيْر التي لَحَظَته في بغدادَ أيضًا. وكان من فوائدِ الزَّلزلةِ وكلُّ فِعْلِ اللهِ خَيْر التي دمَّرت قِسمًا كبيرًا من نابلس عام ١٣٤٦هـ/١٩٤٨م تشييدُ مبانِ جديدةٍ خارج البلدةِ القديمةِ، مما انعكس إيجابيًّا على الصِّحةِ العامةِ. وأضافتُ أنَّ الأمر كذلك بالنِّسبةِ لمدينةِ القدس، حيث كان السكّانُ من مُختلفِ الطَّبقاتِ يعيشون داخل السُّور في ظروفٍ غير صحيّةٍ جرّاء الاكتظاظ، فيما تمَّ بناءُ منازل جديدة، ذات حدائق، خارج السُّور ١٩٣٠.

وقد استمرَّ انتشارُ مرض السُّل في القدس خلال الاحتلال البريطاني، ويُروى أنَّ مواطنِين تُؤفّوا به عام ١٣٤٠هـ/١٩٢٢م.

١٩٢ "السُّل في القدس الشَّريف"، في: مجلة المقتطف، مجلد 39، ج3، رمضان 1329هـ، أيلول 1911م، ص 221-217.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Moslem Women enter a New World, p. 291-292.

ولخطورة هذا المرض تمَّ تأسيسُ "جمعية مكافحة السُّل" في القدس، وكان من بين أعضائها الدكتور مهدي بن طاهر الحسيني (ت ٥٠٤ هـ/١٩٨٥م)، وعبد اللَّطيف بن ممتاز الحسيني (ت 1414هـ/1994م)



الدكتور مهدي بن طاهر الحسيني، عضو جمعية مكافحة السُّل في القدس.

وتم تشكيلُ "اتحاد الجمعيّات العربيّة لمكافحة السُّل في فلسطين". وقد عُيِّن الدكتور رأفت فارس "أمينَ السِّر العام" له، وسَبق له أنْ عمِل طبيبًا للأمراض الصدريّة في دائرة الصحّة العامّة في حكومة الانتداب، ثم مديرًا له "مستشفى بيت صفافا للأمراض السارية" " الذي تأسَّس عام مديرًا له "مستشفى بيت صفافا للأمراض السارية " الذي تأسَّس عام محمود المحرّام، وضمّ أكثر من ٦٠ سريرًا، ثم تولّى إدارته الدكتور محمود الدجاني (ت ١٩٨٠هه ١٩٨٠م) " وبعد الفراغ من علاج المريض، كان يُنقل للنَّقاهة في "مستشفى وَعَر كَتَن"، القائم في منطقة مرتفعة قرب القرية ١٩٧٠.

١٩٤ مباحث في التاريخ المقدسي الحديث، 1/ ٩٥، 193.

<sup>°</sup> المجلة الطّبية العربيّة الفلسطينيّة، السنة الثانية، 6#، أيلول 1947م، ص 108.

١٩٦ شخصيات القدس في القرن العشرين، ص 104.

۱۹۷ بعد حرب النكبة وقع في المنطقة الحرام، ثم استولت السلطات الإسرائيلية على "مستشفى بيت صفافا للأمراض السّارية" بعد احتلال الضفة الغربية، وحوّلته إلى مدرسة إتري لتعليم التوراة وملجأ للعجزة. أما "مستشفى وعر كتن"، فقد استخدمه الجيش الأردني بعد النكبة كبرج مراقبة. (معالم بيت صفافا في الذاكرة، ص 19).

# أمراض وأوبئة أخرى

ومن الأمراضِ المُعديةِ الأخرى التي ظَهَرتْ في القدس أيضًا، مرضُ الخُنَّاق، أي الدِّفتيريا diphthera، وهو يسبِّب التهابات حادَّة في الحَلْق، حيث انتَشر بين الأطفال خلال ذي القعدة ١٢٧٥هـ/حزيران ١٨٥٩م ١٩٠٠. ومنها نوع شديدٌ من الإنفلونزا القاتلةِ، انتشر في القدس سنة 1307هـ/1890م ١٩٩٠.

ومنها مرضُ الحَثَر أو "الرَّمد الحُبَيبي"، أي trachoma، الذي يُصيبُ العين، ويؤدّي إلى العَمى، وكان أحدَ الأوْبِئَة التي انتشرت بكثرة أواخر العهد العثماني، فبَعد هزيمة الدولة العُثمانية، عَدَّهُ بايوبار Ballobar، قنصلُ إسبانيا في القدس، سنة ١٣٣٦هـ/١٩١٨م، والملاريا، مصيبتَيْ فلسطين، هذا عن سكّانها، الذين يُشكِّلون أعظمَ المصائب!!! '٢٠٠٠، حسب تعبيره اللطيف!

وأخيرًا، أشيرُ إلى اعتقادي بأنّ وَباءً قد وَقعَ عام ١٩٩٤ هـ/ ١٤٨٩ و ١٤٩٩ م، ولم أقعْ على أيّ دَليلِ عليه، سوى ما وَردَ على المَخطوطِ رقم ١٨٨ م، المَحفوظ في مكتبة دار إسعاف النشاشيبي، وفيه أنّ محمد بن علي الحنفي فَقَدَ ابنَهُ أحمد في أوائل جمادى الآخِرة ٤٠٩هـ، ثمّ ابنَهُ شرف الدين في سلخ شوال الدين في سلخ شوال الدين في سلخ شوال على في ٢٢ ذي القعدة ٤٠٩هـ، ويَظهرُ النَّصُّ في الصورَةِ الآتِية:

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> The Journal of the Palestine Oriental Society, vol. 18, p 210.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> Our Jerusalem, p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> Jerusalem in World War I: The Palestine Diary of a European Diplomat, p. 201.

لا و الدارسري للحد و في الواد يأوار و و الموده واسعة و الموده و المو

## الزَّلازل

تعرَّضتْ مدينةُ بَيْتِ المَقْدِس وجوارُها لزلازل عِدَّة عبْر التاريخ. وقيل إن عددَها تجاوزَ سِتةَ آلاف زلزلة في المُدِّة (١٦٠٦ ق. م.- ١٨٤٢م). ويبدو أنَّ فلسطين تُصاب بزلزلةٍ واحدةٍ عظيمةٍ كلَّ قرنٍ تقريبًا ٢٠٠٠. وأعرض في هذا الفَصل ما وقعتُ عليه من أخبار تلك الزَّلازل، وما وردَ عنها في سجلات المَحكمة خاصة، حيث لمْ يُنشَر بعضه من قبل.

ففي عام 783 ق. م. وقعتْ زلزلةٌ أؤدَتْ بحَياةِ حوالي ٧٠ ألف نسمة. وفي عام ٦٤ ق. م. أدَّتْ زلزلةٌ أخرى إلى هَدْمِ أسوارِ القدس. وفي سنة 31 ق.م.، وقعتْ زلزلةٌ عنيفةٌ في غَوْرِ الأردن وبَيْتِ

وفي سنة 31 ق.م.، وقعت زلزلة عنيفة في غور الأردن وبيت المقدس، حيث ذكر المورّخ الروماني جوزيفوس أنها أسفرت عن وفاة حوالي عشرة آلاف شخص تحت الردم، ونفوق عددٍ كبيرٍ من المواشي٢٠٠٠.

وَفِي نيسان 363م، وقعتْ زَلزلةٌ قويةٌ أثَّرتْ على أنحاءِ فلسطين وشرقيّ الأردن كافَّة، وأدَّتْ إلى تصدُّع حجارةِ الأساسِ القديمةِ في المسجد الأقصى (السليماني)، وهَدْم منازل و عَرائشٍ عِدَّة ٢٠٣.

وفي سنة ٩٣هـ/٩٥٦م، حدثت زَلزلة عظيمة في فلسطين، أسفرت عن هدم مدينة أريحا٢٠٤.

وَفِي رَمضان ١٣٠ه/أيار ١٤٨م، وقعت زَلزلةٌ في بَيْتِ المَقْدِس أَتَّرت على قُبَّة الصَّخرة المشرَّفة، وسقطت الجدرانُ الشَّرقيَّة والغربيَّة من

٢٠١ مقالة "الزلازل في فلسطين"، لنجيب ميخائيل الساعاتي، في: مجلة الزهرة، # 10-9، عام ٢٠٦ م، صبص ٤٦٦. الموسوعة الفلسطينية، 2/ 516.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Jerusalem: the topography, economics and history from the earliest times to A.D. 70, Vol. I, p. 64. Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXVIII, (1905), S. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Jerusalem: the topography, economics and history from the earliest times to A.D. 70, Vol. I, pp. 64-65. Jerusalem in History, p. 95.

٢٠٠ خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، ص 47.

المُصلَّى القبلي، وأُعيدَ تعميرُها في خلافة أبي جعفر المنصور (ت ١٥٨هـ/٧٧٥م)

وفي 14 جمادى الأولى 131هـ، وَفْقَ 18 كانون الثاني 749م، وقعت إحدى أشد الزَّلازل في تاريخ المنطقة، حيث أحدثت أضرارًا بالغةً في مدنٍ عدَّة، مثل بيسان والقدس وجرش، وتُوفِّي عشراتُ الآلاف من السكان تحت الرَّدم. وقد أعلن علماء جيولوجيون وآثاريون في جامعة تل أبيب عن اكتشافات جديدة، دلَّث على وقوع تلك الزَّلزلة، حيث عثروا على آثار الدَّمار الذي سبَّبته في الجولان وطبريا، وخاصة في قرية أمِّ القناطر، التي عثروا فيها على بركةٍ شُطِرت إلى نِصفَين يَبعدُ أحدهما مترًا واحدًا عن الآخر، بسبب تلك الزَّلزلة، ونَشروا تقريرًا بذلك عام 1428هـ/2007م٢٠٠٠.

وقد ذكر العُلَيْمي، رحِمَهُ الله، أنَّ زَلْزَلةً وقعتْ في بَيْت المَقْدِس أَدَّتْ الله هَدمِ ما عمَّره أبو جعفر المنصور في المسجد الأقصى، فلمّا وَلِيَ الخلافة المهديُّ أمر بإعادة تعميره عام 159هـ/77٦م ٢٠٠٠. ولعلّه يُشير بذلك إلى قوْلِ المَقدسي البَشّاري في وَصفِ المسجد الأقصى: وكان أحسن من جامع دمشق، لكنْ جاءت زَلْزَلَةٌ في دولة بني العباس فطرَحَت المُعطّى الا ما حول المحراب. فلمّا بلغ الخليفة خبرُه، قيل له: لا يفي بردِه إلى ما كان بيتُ مالِ المسلمين. فكتَبَ إلى أمراءِ الأطراف وسائر القُوّادِ أنْ يَبني كلُّ واحدٍ منهم رُواقًا، فبَنَوْهُ أوْتَقَ وأغَلَظَ صِناعةً ممّا كان ٢٠٨٠.

وفي سنة 40٧هـ/101م، أصابتْ بَيْتَ الْمَقْدِس زَلْزِلَةٌ أَلْحَقَتْ أَصْرَارًا جسيمةً بِالْمُصِلِّى الْقِبْلِي في المسجد الأقصى، وقيل إنها أدَّت إلى سقوط قُبَّة مسجد الصَّخرة وأُعيدَ رفعُها ٢٠٠، لكنّ العُلَيْمي شكَّكَ في ذلك، وقال: لم أطَّلِع على حقيقة الحال في سقوط القبَّة التي على الصخرة، ولا إعادتها، والظاهر أنّ السقوط كان في بعضِها، لا في كلِّها، والله أعلم ٢١٠.

<sup>206</sup> The Jerusalem Post (Newspaper), 14 Oct. 2007.

٢٠٥ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 1/ 238، 281.

٢٠٧ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 1/ 283.

٢٠٨ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص 144.

٢٠٩ القدس في التاريخ، ص 146.

٢١٠ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 1/ 304.

وفي ١٥ مُحَرَّم 425هـ، وَفْقَ ١٠ كانون الأول 103٣م وقعت زَلزلةٌ ضخمةٌ في مصر والشَّام؛ قال ناصر خُسْرَو خلال زيارته للرَّملة: وقد كتب إمام الصّفة، أنَّه في الخامس عشر من شهر مُحَرَّم سنة ٤٢٥، زُلزلت الأرض بشدَّة هنا، فخَرِبَتْ عماراتُ كثيرةٌ، ولم يُصنب أحدٌ من السُّكان بسوء ٢١١٠.

وقد تتابع وقوع هزّاتٍ أرضيَّة بعدئذٍ على مدى أربعين يومًا، وكان منها تلك التي وقعت في ١٠ صَفَر ٥٢٤هـ، وَفْقَ ٤ كانون الثاني ٢٣٠١م، حيث أدَّت إلى هذم جزءٍ من المُصلِّى القِبْلِي في المسجد الأقصى الذي بناه المهديُّ في القرن الثاني الهجريّ، فأعاد الخليفة الفاطميُّ، الظاهرُ لإعزاز دين الله، تعميرَه في العام التالي، ولحِقَتْ أضرارٌ جسيمةٌ بالرملةِ وأريحا ونابلس ٢١٢.

وقال مُجيرُ الدين العُلَيْمي: وفي سنة خمسٍ وعشرين وأربعمائةٍ كثرت الزَّلازل بمصر والشَّام، فهُدِمتْ أشياء كثيرة، ومات تحت الرَّدمِ خلْقٌ كثير. وانهدم من الرَّملة ثلثُها، وتقطَّع جامعُها تقطُّعًا، وخرَج أهلُها منها، فأقاموا بظاهرها ثمانية أيام، ثم سكَنَ الحال فعادوا إليها. وسقط بعض حيطان بَيْتِ المَقْدِس، ووقع من محرابِ داود قطعة كبيرة، ومن مسجد إبراهيم الخليل، عليه الصَّلاة والسَّلام، قطعة ٢١٣.

ويَظهر أنّ بعض تلك الزلازل سبّبت موجات تسونامي على شواطئ بلاد الشام؛ قال ابنُ العماد الحنبلي، ضمْن تأريخِه لسنة 425هـ: فيها، كما قال في الشذور: هبّت ريحٌ سوداء بنصيبين، فقلَعتْ من بساتينها كثيرًا، ورمتْ قصرًا مبنيًا بآجر وحجارة وكلس، ووقع هناك برَدٌ في أشكال الأكُفتِ والأصابع. وزُلزِلت الرَّملةُ، فهُدم نحوٌ من نصفها وخُسِف بقرى. وسقط بعض حائط بَيْتِ المَقْدِس. وسقطت منارةُ جامع عسقلان. وجَزَرَ البحرُ نحو ثلاثةِ فراسخ، فخرج الناس يتتبّعون السمك والصدف، فعاد الماءُ فأخذَ قومًا منهم. انتهى ٢١٤٠.

٢١١ سفر نامة، ص 66-65.

٢١٢ القدس في التاريخ، ص 170.

٢١٣ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 304.

٢١٤ شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب، 4/ 121.

وقال ابن الوردي، ضمن تأريخِه لسنة 460هـ/1068م: 'فيها زُلزلت فلسطين ومصر، حتى طلع الماء من رؤوس الآبار، ورُدِم عالم عظيم، وزال البحر عن السَّاحل مسيرة يوم فالتقط الناس من أرضه، فعاد الماء وأهلك خَلْقًا 100%.

وقال مجير الدين العُلَيْمي: وفي جمادى الأولى، سنة ستين وأربعمائة، كانت زَلزلة بأرض فلسطين، أهلكت بلاد الرَّملة، ورَمَتْ شُرافتيْن من مسجد رسول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم. وانشقَّت الأرض عن كنوزٍ من المال. وهلَكَ منها خمسة عشر ألف نسمة. وانشقَّت صخرة بَيْتِ المَقْدِس، ثمّ عادت فالْتَأَمَتْ بقُدرةِ اللهِ تعالى. وغارَ البحرُ مسيرة يوم، ودخل النَّاس في أرضِه يلتقطون منه، فرَجع عليهم، فأهلَكَ خَلقًا كثيرًا منهم. فسبحان من يتصرَّف بعباده بما شاء 171،

ونقل ابن العماد الحنبلي، ضمن تأريخه لسنة 460هـ، عن ابن الجوزي قوله: كانت زَلزلة بفلسطين وغيرها. أهلكت من أهلِ الرَّملة خمسة عشر ألفًا. ووقعت شرافتان من مسجد رسول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم. وانشقَّت الأرض عن كنوز من المال. وانشقَّت صخرة بينتِ المَقْدِس، ثم عادت فالْتَأَمَتْ. وغار البحر من الساحل مسيرة يوم، وساحَ في البر، ودخل الناس إلى أرضِه يلتقطون، فرجع إليهم، فأهلك خلقًا كثيرًا منهم. وبلغت هذه الزَّلزلة إلى الرَّحبة والكوفة ٢١٧٠. ولا يخفى التشابُه بين هذا النص وما ذكره مجير الدين العُلَيْمى.

وفي سنة ٤٢٥هـ/١٣٠ أم، وقعت زَلزلة في فلسطين، وأثَرت على كنيسة القيامة في القدس٢١٨.

وفي ليلة الأحد، ٤ جمادى الآخِرة ٥٥٢هـ، وَفْقَ ١٣ تموز ١٥٧م، وقعتْ زَلزلةٌ في بلاد الشَّام، وأحدَثْت دمارًا في حلب وحمص وحماة، وغيرها ٢١٩٠.

٢١٥ نتمَّة المختصر في أخبار البشر، 1/ 561-560.

٢١٦ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 1/ 304.

٢١٧ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 4/ 255.

٢١٨ خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، ص 74.

٢١٩ تاريخ دمشق، لابن القلانسي، ص 525.

وفي الساعة التاسعة من يوم الإثنين، ٤ رَجَب ٥٥٢هـ، وَفْقَ ١٢ آب ١٥٥٧م، وقعتْ زَازِلةٌ أخرى شماليّ البحر الميت، وألحقتْ دمارًا هائلًا في غالبية المدن الشامية، كدمشق وحماة وحلب ٢٠٠.

وفي شعبان 797ه/أيار 1201م، وقعت زَلزلة عظيمة؛ قال ابن العماد الحنبلي: وفي شعبان كانت الزَّلزلة العظمى التي عمَّت أكثر الدنيا. قال أبو شامة: مات بمصر خلق كثيرٌ تحت الهدم. قال: ثم تهدَّمت نابلس. وذكر خسفًا عظيمًا، إلى أن قال: وأحْصِي مَن هلك في هذه السَّنة، فكان ألف ألف ومائة ألف السَّيوطي: وكان في هذه السَّنة، في شعبان، زَلزلة هائلة من الصَّعيد، هَدَمَت بنيانَ مصر، فمات تحت الهدم خلق كثيرٌ ٢٢٢.

وفي سنة 608هـ/١٢١٣م وقعتْ زَلزلةٌ في فلسطين، لكنها لم تُؤثِّر على القدس٢٢٣.

وفي سنة ١٣٠٢هـ/١٣٠١م وقعتْ زَلزلةٌ بالشَّام ومصر؛ قال السَّيوطي: وفي سنة اثنتين وسبعمائة في ذي الحجَّة، كانت الزَّلزلةُ العظمى بمصر، وكان تأثيرُ ها بالإسكندرية أعظمُ من غيرها، وطلع البحرُ إلى نصف البلد، وأخذ الجمال والرجال، وغرِقَت المراكب، وسقطت بمصر دورٌ لا تُحصى، وهلك تحت الرَّدم خَلقٌ كثيرٌ ٢٢٤٠.

وفي سنة 749هـ/1348م انتشر الطَّاعون في قبرص، ثم تبعثه زَلزلة عنيفة وإعصار مرعب، فذَبَحَ السُّكان عبيدَهم المسلمين خشية أن يُسيطروا على أسيادِهم [إذا ضعفوا]، ثم هربوا بحرًا في الاتجاهات كافَّة، فهاج البحر فتكسَّرت سفنهم على الصُّخور ٢٢٥.

وفي يوم الأحد، ٥ مُحرَّم ٨٦٣هـ، وَفْقَ ١٢ تشرين الثاني ١٤٥٨م، المابت القدسَ زَلزلةٌ عظيمةٌ؛ قال مجير الدِّين الحنبليّ: وقعتْ زَلزلةٌ

٢٢٠ تاريخ دمشق، لابن القلانسي، ص 529-528.

٢٢١ شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب، 6/ 536.

٢٢٢ حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، 2/ 293.

٢٢٣ خلاصة تاريخ كنيسة أور شليم الأرثوذكسية، ص 83.

٢٢٤ حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، 2/ 299-298.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> The Epidemics of the Middle Ages, p. 12-13.

هَدمتْ قُبَّة كنيسةٍ ملاصقةٍ لقُمامةٍ من جهة القِبْلَة ٢٢٦. وقال ابن إياس: وكانت هناك زَلزلةٌ شديدةٌ صعبةٌ، وقعَ منها عِدَّةُ دورٍ ما بين القدس والخليل ٢٢٠٠.

وفي العاشر من ذي القعدة 952هـ، وَفْقَ 13 كانون الثاني 1546م، أصابَت فلسطين إحدى أعنف الزَّلازل في تاريخها. ويبدو أنَّ مركزها كان مدينة نابلس؛ قال موسى بن أبي الفتح الفتيانيّ (ت 1007هـ/1599م)^٢٢٨:

في يوم الخميس بعد الظهر، عاشر ذي القعدة سنة ٩٥٢، حصلت الزَّلزلةُ العظمي في بَيْت المَقْدِس والخليل وغزَّة والرَّملة والكرك والسَّلط ونابلس، وامتدَّت إلى دمشق، واستمرَّت يسيرًا، ومع ذلك لم تَتْرُك في الغالب بيتًا عُلويًا في بَيْت المَقْدِس إلا هَدمته أو شُقَّته، وكذلك في الخليل. وانهدَمت مدرسة السُّلطان قايتباي، رحمه الله تعالى، بغزَّة، وكذلك من مدرستِه بالقدس الشَّريف من ناحية القِبلة والشمال والشَّرق. وانهدم رأس مئذنة باب السِّلسلة. وأما مدينة نابلس، فقد كانت فيها أعظم من الجميع، وهلك فيها تحت الرَّدم نحو خمسمائة إنسان ٢٢٩. ثم وقعت ليلة الأحد عاشر المُحرَّم مزعجة، دويُّها أعظم من الأولى وزالت. ثم يوم الأربعاء، ثاني عشر ربيع الأولى من سنة ٩٥٣، وقعت قبل الظهر وسكَنت، وأدركها عشر بعض النَّاس دون بعض. وقد خرج عن الإحصاء تكرُّرها في الأيام السَّابقة، تارةً ليلًا وتارةً نهارًا، حرَّره الفقير موسى بن فِتْيان ٢٠٠٠.

وتمَّ توثیق تلك الزَّلزلة وآثارها في بعض مخطوطات القدس وسجلّات محكمتها، لسنین عدَّة بعد وقوعها. فمنها:

ُ وُلِدَ المولودُ المباركُ الميمونُ عبد القادر، وَلَدُ كاتبِهِ صلاح، نهار الأربعاء، ٤ ذي القعدة ٩٥٢، وفي نهار الخميس، حادي عشر تاريخه،

٢٢٦ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 264-263.

٢٢٧ بدائع الزهور في وقائع الدهور، 2/ 350.

٢٢٨ مباحث في التاريخ المقدسي الحديث، 3/ 141-140.

٢٢٩ يُلْكَظُ أيضًا أنَّ مدينة نابلس تضرَّرتْ أكثر من غيرها خلال الزِّلزال الذي هزَّ فلسطين عام 1346هـ/1927م.

٢٠٠ مجلة در اسات، مجلد 12، 8#، 1985، مجير الدين الحنبلي مؤرخ القدس، نصّ جديدٌ عن حياته ونص ذيل كتابه الأنس الجليل، ص 128-127.

حصل بمدينة القدس زلازل ووقع بها ؟ وتُوفّي خَلْقٌ كثيرٌ تحت الرَّدم، وفي الطُّرق وببلاد القدس ٢٣١٠.

قد وقعت الزَّازلةُ في يوم الخميس، عَقِب صلاة الظهر، 11 ذي القعدة سنة 952 ٢٣٢٠.

وفي ذي القعدة 952هـ/1546م أيضًا النهدمت قنطرة راكبة على قبر علاء الدِّين البصير ٢٣٤، وبيتٌ علق ها بسبب الزّلز ال٢٣٠.

وفي السادس والعشرين من شَوّال 953هـ/1546م، طلَبَ الآغا سرور، النَّاظرُ على وقف الطواشية بالقدس الشَّريف، من القاضي الإذن بتعمير بعض المباني التي خربت بسبب تلك الزَّازلة ٢٣٥٠.

وفي الخامس من ربيع الأول 954هـ/1547م، طُلب من القاضي الإذنُ بتعمير مبانٍ تقع في طريق باب السِّلسلة، تضرَّرت من الزَّلزلة المذكورة ٢٣٦.

وفي 14 جمادى الأولى 954هـ/١٥ م، تعاقد المعلم داوود بن عبد الله المهتدي المعمار وجرمانوس بن قسطنطين النصراني، بطرك طائفة نصارى الروم بالقدس الشريف آنذاك، على أن يَنقُض له الطبقة العلوية من قبة الأجراس الملاصقة لقمامة، المتفسِّخة من الزلزلة الواقعة بالقدس الشريف سابقًا ٢٣٧. وقد أشار شحادة خوري ونقولا خوري إلى ذلك \_دون تحديد المصدر فقالا: وسنة ١٥٤٥ حدث زلزال فسقط جانب من قبة

٢٣٦ غلاف المخطوط رقم 740، المحفوظ في مكتبة المسجد الأقصىي.

٢٣٢ س ش 17/ الصفحة الأولى.

٢٣٣ يقع في رباط علاء الدين البصير، خارج باب النَّاظر غربي المدرسة الحسنية، مقابل الرَّباط المنصوري. أنشأه علاء الدِّين آيدغدي بن على بن عبد الله الركني البصير، ناظر الحرمين الشَّريفين، عام 666هـ/1268م. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 43).

٢٣٤ س ش 17/ 448، ذو القعدة 952هـ.

٢٣٠ س ش 18/ 496، 26 شَوَال 953هـ.

٢٣٦ س ش 19/ 35، 5 ربيع الأول 954هـ.

٢٣٧ س ش 19/ 224، 863#، 14 جمادى الأولى 954هـ.

أجراس كنيسة القيامة، وسقط بسقوطها العقد الواقع بين كنيستي مار يعقوب والأربعين شاهدا ٢٣٨٠.

وفي ربيع الآخر ٩٥٦هـ/١٥٤٩م، أخبر يحيى المُزْهِرِيُّ قاضيَ القدس أنَّ مدرسة جدِّهِ المُزْهِرِية ٢٣٩ انهدمَ فيها أماكن من الزَّلزلة الواقعة بالقدس الشَّريف سابقًا، فأذِن له بتعميرها ٢٤٠.

وفي الرابع والعشرين من رَجَب 957هـ/1550م صدر الإذن بتعمير دير النَّخلة بالقدس الشَّريف الذي تضرَّر بسبب الزَّلزلة الواقعة قديمًا بالقدس الشَّريف، ٢٤١٠.

وفي الأول من شعبان 496هـ/١٥٥٧م، أبلغ شمسُ الدِّين الكرديُّ قاضيَ القدس أنَّه كان قد عمَّر دارًا بزُقاق الحدّادين، برأس عقبة الخواجه زاهد، في مطلع سنة 953هـ، بعد وقوع الزَّلزلة ٢٤٠٠.

وفي أواخر شعبان ٩٧٢هـ/٥٦٥م، أخبر النَّاظرُ على وقف التُّربة السَّعدية، مُحَمَّدُ بن الشِّهابي أحمد، قاضيَ القدس، أنَّ الدار بخط باب السِّلسلة الموقوفة عليها، كانت قد تهدَّمت بسبب زَلزلة سنة ١٥٤هـ/٥٤٥م، فأذِن له باستبدالها بمالٍ مع خُداوردي بن حسين الخلوتي ٢٤٣٠.

وَفي ليلةٍ أسفَرَ صباحُها عن ١٥ رَجَب ٩٥٨هـ، وَفْقَ ١٩ تموز ١٥٥٠م، خُلِع باب المسجد الإبراهيمي، ووقع ارتجاجٌ عظيمٌ بمدينة الخليل ٢٤٤٠.

٢٣٨ خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، ص 123.

٢٣٩ تقع المدرسة المزهرية في الصف الجنوبي من طريق باب الحديد، غربي المدرسة الأرغونية، وقفها مُحَمَّد بن مُزهِر الأنصاري عام 885هـ/1480م. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 37).

٢٤٠ س ش 22/ 72، ربيع الآخر 956هـ.

٢٤١ س ش 23/ 550، 24 رَجَب 957هـ.

۲٤۲ س ش 33/ 452، 1 شعبان 964هـ.

٢٤٣ س ش 46/ 206، أو اخر شعبان 972هـ.

٢٤٤ س ش 24/ 530، 2344#، 28 رَجَب 958هـ.

وأرَّخَ إسماعيل الديري على نُسْخةٍ من "الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل"، في 4 صفر 994هـ، وَفْقَ 24 كانون الثاني 1586م، الحدَثَ الآتي: 'وَقَعَ الزِّلْزالُ بالديارِ القدسية والبقاع الأنسية، بين الصلاتين يوم الأحد، رابع شهر صفر الخير سنة 994. وكان كاتبه في خدمة وَلَدِ العَمِّ محمد أفندي الديري بالمدرسة المنجكية، وكذلك الشيخ أبو العون الضيائي. وحصل له رجفة نحو ساعة. ولم يَحصل الأحَدِ ضرَر، ولم يُهْدَمْ شيءٌ سوى بعضِ مَنارةِ القلعة'.



وفي ٤ شَوّال 994هـ، وَفْقَ 18 أيلول 1586م، وقعت 'بين الظهر والعصر، زَلزلةٌ عظيمةٌ، قُصِف منها منارةُ القلعة، وبعضُ سوق العطّارين، وانهدَم في مصر ما يزيدُ على خمسمائة بيت، وانهدَمت قلعة الشُّوبك'.

و تحصل يوم الإثنين، الخامس من شهر شعبان ٩٩٧، [وفْقَ ١٨ حزيران ١٩٥٩م]، بعد صلاة العصر زَلزلة ٢٤٥، في بَيْت المَقْدِس.

وفي 26 مُحرم 1015هـ، وَفْقَ 2 حزيران 1606م، وقعت حادثة غريبة، لعلها تشير إلى وقوع تسونامي أيضًا، فقد كتب أحد نزلاء طرابلس الشَّام، ما نَصته:

ومن غريب ما يُؤثّر، أنّه في ليلة السبت، 26 مُحَرَّم الحرام من سنة 1015، عَذُبَ البحرُ بساحل الشّام، وزاد عن معتاده كثيرًا، حتى وصل إلى مكانٍ لم يكن يصله ماؤه من قبل ذلك. وظهرت عذوبة مائه لكلِّ أحد، حتى أنَّ أهل المراكب عَلِموا ذلك، وهم على أميالٍ من السَّاحل، فملاً كلُّ أوعية مما يليه. ووصل إلى حدِّ التَّواتر، وبقي كذلك من مغرب الليل إلى صباحها، والناس يَردون منه مُتعجِّبين ومُظهرين التَّسبيح. ولقد شَربْتُ مما ملئ منه، فكان أشبه بماء زمزم... وكتبه مُحَمَّد فتح الله بن محمود البيلوني الحلبي، نزيل طرابلس المحروسة ٢٤٦٠.

و في نهار الخميس، الخامس من شهر جمادى الآخِرة سنة ١٠٢٤، وفق الأول من تموز ٥١٦١م]، قبل الظهر حصلت الزَّلزلة ٢٤٧، في بَيْت المَقْدِس.

وتفيد الحُجَّةُ الآتية، احتمال وقوع زَلزلةٍ في بَيْتِ المَقْدِس، قبل سنة المحرسة ١٦٥٩هـ/١٦٥٩م، حيث ورد فيها أنَّه تضعضعَ بنيانُ المدرسة التَّنكزية ٢٤٠١م الواقع فوق أروقة الحرم الشَّريف، في هذه السَّنة من كثرة الزَّلازل والأمطار، وتشقَّق عقود الأروقة الرَّاكبة عليها مع عقود البيوت الكائنة فوقها، وآلت إلى السُّقوط والانهدام، فأذِن القاضي بتعميرها ٢٤٠٠.

٢٤٥ س ش 69/ صفحة العُنوان.

٢٤٦ صَفَحَة رقم 1ب، في المُخَطُوط رقم (192 حديث 1138)، في المكتبة الخالدية بالقدس.

٢٤٧ س ش 96/ صفحة العُنوان.

٢٤٨ تقع جنوبي باب السِلسلة وتُطل على ساحة المسجد الأقصى ويمتدُّ جزءٌ منها فوق الأروقة الغربية. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ٢/ ٣٥).

٢٤٩ س ش 156/ 397، 29 شَوَّال 1069هـ.

وفي سنة 1122هـ/1710م وقعت زَلزلةٌ أثَّرت على مدينة طبريا٠٥٠.

وفي ربيع الأول ١٧٣ هـ/تشرين الثاني ١٧٥٩م، وقعت زَلزلة في دمشق ٢٥١، وكانت شديدةً في القدس، حيث أوهنت البناء، وخلخلت بعض أماكن من تربة سيدنا داود وتربة سيدنا اشماويل، عليهما الصلاة والسلام، وبعض الزّوايا، ومنارات المسجد الأقصى، حتى كادت أن تركع وتُستقصى، وأسقطت عن بعضها وشقّت بناء وقْفِه. وخربت بعض المدارس القديمة، القليل والمضمحل وقفها بالكلية، كالمدرسة التّنكزيّة. ومزّعت حيطان القلعة المنصورة، وهدمت بعضها مع بعض سور المدينة فتم الكشف على تفاصيل الخراب، وتخمين تكاليف إعمار أشدِ المباني تضرّرًا، وهي زاوية أبي يزيد، وباب الصنّخرة الغربيّ الآيل إلى السقوط، ومدرسة قايتباي، والمدرسة التّنكزية، والزاوية الأسعدية على السقوط، ومدرسة قايتباي، والمدرسة القلعة وبعض أبراجها، والمئذنة الحمراء جبل طور زيتا ومئذنتها، ومئذنتها ومسجدها، والسور السليماني من جموع ميزانية الإعمار ١٧١٠٠ قرش أسدى ٢٥٠.

وتتابعت في السنوات التالية إعادة تشييد مبانٍ أخرى هُدمت جرّاء تلك الزَّلزلة؛ ففي ربيع الأول ١٧٤ هـ/١٧٠م أذِن القاضي بإعادة بناء دارٍ كانت راكبة على المدرسة البلدية ٢٥٠، وجارية في وقف المرحوم والمغفور له الملك الأشرف قايتباي، رحمه الله ٢٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band VII, (1884), S. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXVIII, (1905), S. 208.

٢٠٢ س ش 243/ 161، [شَوَّال 1173هـ].

٢٥٣ تقع المدرسة البلدية شمالي باب السكينة غربي المسجد الأقصى. وقفها سيف الدين منكلي بغا الأحمدي. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 35).

٢٥٤ س ش 243/ 263، 25 ربيع الأول 1174هـ.

وفي جمادى الأولى ١١٧٨ هـ/١٧٦٤م، أُعيدَ بناءُ حائطِ دارٍ، كان قد هُدِم المّا كان قبل تاريخه حصلت الزّلزلةُ بالقدس الشّريف،٢٥٥.

وكانت تلك الهزّةُ قد أصابت بلاد الشّام بأكملها؛ قال ميخائيل بريك: ثم في صباح الثلاثاء، في ١٩٩ تشرين الأول سنة ١٧٥٩ مسيحية، الموافق و ربيع أول سنة ١٩٧٦، قبل الشمس بثلاث ساعات، صارت زلزلة عظيمة بمدينة دمشق، مقدار نصف ربع ساعة، ...، ثم تواردت الأخبار بأنَّ الزَّلزلة كانت عظيمةً في جميع البلاد العربية، البرُّ والساحل، من حدِّ أنطاكية إلى عريش مصر، مدن وقرى، وراح عالم وبلاد لا تُعدّ، والزَّلازل لم تزل تتكرَّر. وفي الليلة الثامنة والعشرين من الزَّلزلة الأولى، ليلة الخامس عشر من تشرين الثاني، ليلة الإثنين، وهي أولُ ليلة صيام الميلاد، الموافقة ربيع الآخِر، في ساعتين من أول الليل، ...، إذ حدثَ بغتة الحيطان وهدت الأركان وهدمت المواذن والجوامع، ...، وأما في باقي البلاد والقرى، من أنطاكية إلى القدس الشَّريف للعريش، كُنّا نسمعُ كلامَ البلاد والقرى، من أنطاكية إلى القدس الشَّريف للعريش، كُنّا نسمعُ كلامَ والألوف الذي وقع شيءٌ مهول، فإنَّه خربت البلاد، وفنيت العباد، والألوف الذي راحت تحت الرَّدم لا تُعدُّ ولا يَعلَم فيها إلا باريها. ولم تَزَل والألوف الذي راحت تحت الرَّدم لا تُعدُّ ولا يَعلَم فيها إلا باريها. ولم تَزَل الزَّلازل متتابعةً إلى مدةِ سنة، مرة زَلزلةً ثقيلةً وأخرى خفيفة، المرقر.

٢٥٥ س ش 247/ 111، أو اخر جمادي الأولى 1178هـ.

٢٥٦ تاريخ الشَّام، لميخائيل بريك، ص 79-78.

۲۰۷ نهر آلذهب في تاريخ حلب، 3/ 235.

وفي سنة 1236هـ/1821م، وقعت زَلزلةٌ أثَّرت على المدرسة الصَّلاحية ٢٥٨، وقد وردت في سجل المحكمة، رقم 307، المدوَّن في سنة ١٢٣٨ هـ/٢٨ م، عدَّةُ حجج تتضمَّنُ طلباتٍ من القاضي بالإذن بإعادة بناء دور هُدِمت في القدس، وقد يكون ذلك جرّاء الزَّلزلة المذكورة.

وفي 16 مُحَرَّم 0251هـ، وَفْقَ 25 أيار 834م، وقعت زَلزلة عظيمة، كان مركزها في البحر الميت ٢٥٠. وقد أدَّت إلى دَمار نصف مدينة عَكّا، وخراب أسوار طبريا، وانهيار سور بَيْتِ المَقْدِس والعديد من المباني ككنيسة القيامة وكنيسة مار سابا، ممّا استدعى إعادة بناء بعضها. ففي جمادي الآخِرة ١٢٥٠هـ/١٨٣٤م، كتب قاضي القدس، ما نصته:

لمّا كان سنة تاريخه أدناه، في اليوم السادس عشر من مُحَرَّم الحرام، حصلت الزَّلزلة العظيمة وحصل منها أضرار، ...، ومن الجملة انهدَمتْ قبَّة المصعد مع أركانِها، الواقع به أثر قَدم سيدنا عيسى، عليه السَّلام، الكائن ظاهر القدس الشَّريف، من الجهة الشَّرقية، بقرية طور زيتا، بحذا زاوية وليّ الله تعالى، الشيخ مُحَمَّد العَلَمي، قُدِّس سرُّه العزيز. فرهبان الإفرنج القاطنين، بالقدس الشَّريف، باشروا وابتدؤوا بتعمير القبَّة المزبورة، حيث إنَّ تعميرها مخصوص فيهم من قديم الزَّمان، بموجب سندٍ شرعيّ من سَلَفنا، جناب عبد الله أفندي، القاضي بالقدس الشَّريف إذ ذاك، مؤرِّخًا في ١٥ شعبان سنة ، ١٩ ١٠٠٠١٠.

وأدَّت تلك الزَّلزلةُ أيضًا، إلى انشقاق قُبَّة كنيسة القيامة ٢٠١. وتهدّم الجزءُ الشمالي من سوق الخواجات، ولم يُعمَّر حتى يومنا هذا، ولذا يُطلَق عليه "السُّوق المهدوم"، أو "سوق الصبرة"، حيث زُرع صبرٌ فوق أنقاضه. ولم يَتبقَ منه سوى مقهى صيام في أقصى الشمال، ودكان أخرى في جهته الجنوبية، في وسط السُّوق الأصلى.

<sup>^^</sup> القدس في التاريخ، ص 174. وتقع المدرسة الصَّلاحية شمال غربي باب الأسباط. وقفها صلاح الدين الأيوبي على تدريس المذهب الشافعي، (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ٢/ ٤١).

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXVIII, (1905), S. 208.

٢٦٠ س ش 319/ 35، 16 جمادى الآخِرة 1250هـ.

٢٦١ خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، ص 190.

وانْفَرَدَ سبيريدون Spyridon اليوناني بالحديثِ عن زَلْزَلَةِ وقعتْ في الساعة السادسة من صباح يوم الأحد، 4 مُحَرَّم 1250هـ، وَفْقَ 13 أيار 1834م، وذَكَرَ أنّها أضرَّتْ بعِدَّةِ كنائس وأسْقَطَتْ قُبَّةَ الصُّعود، ودمَّرت عِدَّةً دور في القدس، وهَدَمَتْ جُزءًا من سور القدس، وأسْقَطَتْ مِنْذَنةً في القدس وأخرى في قرية الطور، وصدَّعَتْ صهاريج وطفَحَت المياهُ مِنْ بعضها٢٦٢. ويَظهَر أنها الزَّانْزَلَةُ المذكورة آنِفًا نفسها، إلا أن مُتَرْجِمَ النَّصِّ من اليونانية إلى الإنجليزية، قد أخطأ في قراءة تاريخ اليوم 25 فجَعَلَهُ 13، والله أعلم.

وأدَّت تلك الزَّلزلةُ إلى انهيار منشآتٍ أخرى عدَّة في القدس، فمنها حائطٌ بالطَّاحونة من الجهة القبلية، الجارية في وقفِ المرحوم مُحَمَّد باشا، محافظ القدس الشَّريف سابقًا، الواقعة بمحلَّة النَّصاري، وانهدَم الدَّرجُ من دار إسحق بيك، فأُعيدَ بناءُ ذلك في ربيع الأول ١٢٥١هـ/١٨٣٥م، وقُدِّم

للقاضي بيانٌ بما تمَّ صرفَهُ على التَّعمير ٢٦٣. وفي ٢٤ رمضان ١٢٥٦هـ، وَفْقَ ١ كَانُونَ الثَّانِي ١٨٣٧م، وقبل الغروب بعشر دقائق، ضرَبتْ زَازلة عنيفة بلاد الشَّام، وكان مركزها مدينة صفد، فأدَّتْ إلى وقوع خَسائر هائلة فيها. وقال شاهدُ عيانِ في طبريا، إنَّه كان يمشى في الطّريق، وفجأةً انشقَّت الأرضُ وابتلعت أتنينَ من رفاقه، ثم التأمت، وفي اليوم التالي عاد وحفر في الموقع، فوجدَهما مَيَّتين وقوفًا وقالت امرأةً، كانت ترعى غنمًا بجوار مدينة طبريا عند وقوع الكارثة، إنها سمعت صوتًا شديدًا يشبه صوت العاصفة، واهتزَّت الأرضُ تحت قدميها، وسقطت صخورٌ من الجبل، فحَملَقت في أسوار المدينة، فشاهدتها وهي تتشقَّق وتسقطُ منها أجزاء عدَّة. وبعد دقيقةٍ لم ترَ سوى سحابة كثيفةٍ من الغبار الدّاكن فوق المدينة كافَّة. ثم سمعت أصواتًا كالرَّعد: بكاءٌ وعويلٌ من آلاف الأفواه، استمرَّا حتى الليل. ولمّا دخلت المدينة، حاولت جاهدةً إزالة الأنقاض عن أطفالها وزوجها، حتى سال الدَّم من أصابعها، فتوقَّفت و استسلمت٢٦٤.

٢٦٣ س ش 319/ 165، سلخ ربيع الأول 1251هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> Annals of Palestine, 1821-1841, in: The Journal of the Palestine Oriental Society, Vol. XVIII (1938), p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> Hastening Redemption, p. 69.

وقد أدَّت تلك الزَّلزلةُ إلى مقتل حوالي ٥٠٠٠ شخص، وإلى تدمير ١٧ قريةً في قضاء طبريا، لكنها كانت خفيفةً جدًّا في بَيْت المَقْدِس ٢٦٠.

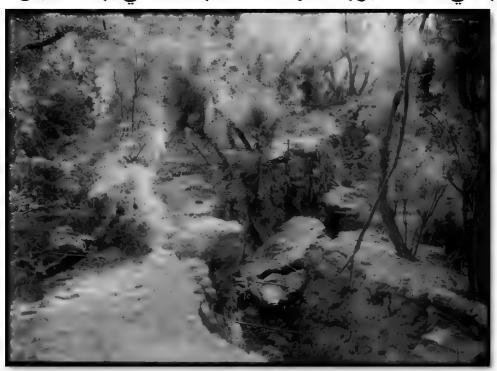

صَدْعٌ قربَ نهر الأردن نَجَم عن زَلزلةِ ١٣٤٦هـ/١٩٢٧م، يُثبتُ صِحَّةً روايةِ ابتلاعِ الأرضِ لشخصَيْنِ خلال زَلزلةِ ١٢٥٢هـ/١٨٣٧م، في طبريا. (المصدر: مجموعة ماتسون).

وذكرت السيدة إليزابيث فِن Elizabeth Finn أنها شعرت بوقوع زلزلة في القدس في ذي الحجّة سنة 1267هـ، وَفْقَ تشرين الأول 1851م، ولم تحدّد اليوم، حيث اهتزّ المقعد الذي كانت تجلس عليه ٢٦٠، ويبدو أنّها كانت خفيفة، إذ لم يرد وقوع أي إصاباتٍ أو أضرار.

وفي 14 مُحرَّم 1314هـ، وَفْقَ 26 حزيران 1896م، في الساعة الحادية عشرة مساءً، وقعتْ زَلزلةُ في بَيْتِ المَقْدِس، ولُحِظَت في طبريا وحيفا ٢٦٨.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٥</sup> المحفوظات الملكية المصرية، 3/ 210-208. الموسوعة الفلسطينية، 2/ 516. <sup>٢٦٥</sup> هي زوجة جيمس فين James Finn، قنصل بريطانيا في القدس، التي أقامت فيها مدة طوبلة.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXVIII, (1905), S. 206.

وفي 3 رمضان 1317هـ، وَفْقَ 5 كانون الثاني 1900م، ما بين الساعة الثانية والساعة الثالثة صباحًا، وقعت زَلزلةٌ في القدس، ولُحِظَتْ في حيفا، ويبدو أنَّها كانت أعنفَ في الناصرة ٢٦٩.

وفي ليلة أسفر صباحها عن اليوم الأول من مُحَرَّم 1321هـ، وَفْقَ 30 آذار 1903م، وقعت ثلاثُ زَلزَلات في بَيْتِ المَقْدِس، كانت أقواها في الساعة الواحدة وخمس دقائق ليلًا، ولُحِظَت في غزَّة وحيفا والنَّاصرة ونابلس، لكنها كانت أشدَّ عُنفًا في يافا. وقد ذكر أحد سكانها أنَّ منظر الشَّمس قبل غروبها في التاسع والعشرين من الشهر المذكور كان مُرعبًا، وفي المساء شعر السكّان بضغط كاتم شديدٍ في الهواء، حتى أنَّ بعضهم لم يتمكنوا من النَّوم بسهولة. وبينماً كان الألماني تيودور فولفر نائمًا في يافا، على سرير فوق الرّمال، داخل خيمة، اهتزَّ السرير، فقام منه فزعًا. وكانت قد سبقتها زَلزلة في الساعة الحادية عشر ليلًا، وتبعتها زَلزلة أخرى في الساعة الخامسة صباحًا. وذكر أشخاصٌ عدَّة أنهم سمعوا عويلَ أخرى في الساعة الخامسة صباحًا. وذكر أشخاصٌ عدَّة أنهم سمعوا عويلَ الكلاب والضِباع ونباحها قُبيْل وقوع الزَّلزلةِ الوسطى، التي كانت أشدَها ٢٠٠٠.

وفي 29 رمضان 1321هـ، وَفْقَ 19 كانون الأول 1903م، وقعت زَلزلةٌ في بَيْتِ الْمَقْدِس ٢٠١، ولم يرِدْ أَيِّ ذِكْرٍ لوقوعِ أَضْرارٍ أَو إصابات. وفي يوم الإتنين، ١١ مُحَرَّم ٢٤٦هـ، وَفْقَ ١١ تموز 1927م، في الساعة الثالثة وأربع دقائق عصرًا، وقعت أشهرُ زَلزلةٍ في فلسطين في العصر الحديث، حيث شَعَرَ أهلُ مدينةِ القدس بهزَّتين أرضيَّتين، مُتَّجهتين من الجنوب الغربيّ إلى الشمال الشَّرقيّ، بصورةِ تموُّجاتٍ، وكان رأسُ الموجة في الطُّور وجبل الزَّيتون. وكانت الهزَّتان عنيفتَين جدًّا، لم يَروا مثلَهما في تاريخ القدس ولا فلسطين. وقد استولى الجَزَعُ على النَّاس، مثلَهما في تاريخ القدس ولا فلسطين. وقد استولى الجَزَعُ على النَّاس،

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXVIII, (1905), S. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXVIII, (1905), S. 206, 214.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXVIII, (1905), S. 206.

وتساقطت منازلُ كثيرة، وعَلا الغبارُ إلى الجو، وسُمِعت أصواتُ الصِتياح والرُّعب عالية ٢٧٢.

وقد بلغت شدَّة الزلزلة ٥,٥ درجة على مقياس ريختر، وكان مركزُها بجوار جسر دامية في غور الأردن، ودامت مدَّةً تتراوح بين العشرين والثلاثين ثانية، وتبِعَتها ثلاثُ زلزلاتٍ خفيفةٍ، فأمضى معظمُ سكان فلسطين اللَّيلتين التاليتين خارج منازلهم ٢٧٣.

وقد سبّبت تلك الزّلزلة دمارًا كبيرًا في المباني، وخاصةً في نابلس والقدس والرّملة واللّه وعمّان والسّلط، وأسفرت عن سقوط 272 قتيلًا و 833 جريحًا في فلسطين وشرق الأردن ٢٧٠، وكان من بينهم ١٣٠ شخصًا في القدس ٢٠٠. وتهدّمت ٣٠٠ دارًا وتصدّعت ٢٩٨ أخرى في القدس، داخل السّور وخارجه، وكان أكثرُها في عقبة السّرايا وحارة اليهود وحارة النّصارى وحارة باب الخليل وجبل الطّور. وفي القرى القريبة من القدس تهدّمت ٨٤ دارًا وتصدّعت ٩٠ أخرى ٢٠٠٠.

ولَحقت أضرارٌ جسيمةٌ في المُصلَى القِبْلِي في المسجد الأقصى، وتشققت الأروقة في الحرم الشريف، وتصدَّع السُّور في بعض جهاتِه، وسقط القسم العُلوي من مئذنة الحرم الواقعة في جهة باب الأسباط ٢٧٠٠. ولذا اضطرَّ المجلسُ الإسلاميّ الأعلى إلى تنفيذِ خُطَّةٍ شاملةٍ لترميمه. فأعدَّ حَمْلةً لجمع تبرُّ عاتٍ من العالم الإسلاميّ لهذا الغرض، فسارع كثيرُ من المصريين والهنود والسعوديين وغيرهم، إلى التبرُّ علهذا الغرض من العرص من المصريين والهنود والسعوديين وغيرهم، إلى التبرُّ علهذا الغرض من العرص من المصريين والهنود والسعوديين وغيرهم، إلى التبرُّ علهذا الغرض من العرص من المصريين والهنود والسعوديين وغيرهم، الى التبرُّ علهذا الغرض

<sup>274</sup> Handbook of Palestine and Trans-Jordan, p. 35.

٢٧٢ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 14 تموز 1927م، ص 4.

جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 14 تموز 1927م، ص 4. مجلة المقتطف، مجلد 71،
 ج2، ص 237، شهر صنفر 1346هـ/ آب 1927م. الموسوعة الفلسطينية، 2/ 516.
 مع معلم 1340م. الموسوعة الفلسطينية، 2/ 516.

<sup>°</sup>۲۷ مجلة المقتطف، مجلد 71، ج2، ص 237، شهر صنفر 1346هـ/ آب 1927م.

٢٧٦ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 14 تموز 1927م، ص 5-4.

٢٧٧ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 14 تموز 1927م، ص 5. تاريخ قبة الصَّخرة المشرَّفة والمسجد الأقصى المبارك، ص ٢٠٦.

٢٧٨ المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة تجديد القسم الشرقي والرواق الأوسط منه، ص 9.



مئذنة باب الأسباط في بداية الاحتلال البريطاني، قبل وقوع الزلزال. (المصدر: مجموعة ماتسون).

والجدير بالذِّكر، أنَّ كثيرين من اليهود استبشروا بوقوع أضرارٍ في المسجد الأقصى، فلَمْ تكَدْ تمرُّ ساعةٌ واحدةٌ على حدوث الزَّلزلة، حتى هَرَعَ عددٌ غيرُ قليلٍ من اليهود إلى أبواب الحرم الشَّريف، ليرَوا مَبلغَ تأثيرها عليه. وأشاعتْ جريدةُ "دوءار هايوم" أنَّ الزِّلزال دَمَّرَ قُبَّة الصَّخْرة، وجَعَلَ الترميمات التي جَرَت في المسجد الأقصى بأموالِ الإعاناتِ المجموعةِ من العالم الإسلاميّ، وقدرُها مائةَ ألف جنيه، تَذهب أدراج الرِّياح، ٢٧٩.

وتَضرَّرَ من تلك الزَّلزلة المسجد العُمَريِّ الصَّغير أيضًا، الواقع في حارة المغاربة، شمال غربيِّ دير مار مُرقص للسِّريان، فقد هُدِم وأصبحَ مكَبًّا للنِّفايات، ثم أعيد بناؤه في العهد الأردني ٢٨٠.

و تَضْرَرَ منها مسجد أبو بكر الصِديق، الواقع في حَوْش الشَّاويش، حيث تَوقَّفت الصَّلاة فيه، ثم استُعيض عنه بمَرْسَم الخطَّاط عبد القادر

٢٧٩ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 1 آب 1927م، ص 2.

۲۸۰ مساجد بیت المقدس، ص ۲۰.

الشِّهابي ٢٨١ الذي كان في الطابق الثاني من المبنى نفسه عام 1347هـ/1928م ٢٨٠.

وتضرَّرتْ منها الزاوية الظَّاهريَّة الواقعة جنوبيِّ كنيسة فيرونيكا في عقبَة المفتى ٢٨٤، حيث تهدَّم بعضئها خلال تلك الزَّلزلة ٢٨٤.

وتَضرَّرَ منها أيضًا المسجد الأسعدي على جبل الطُّور. ودُمِّر مسجد أبو ديس القديم، فأُقيمَ على أنقاضِه مسجدٌ جديدٌ عام ١٣٥٢هـ/١٩٣٣م ممردً.

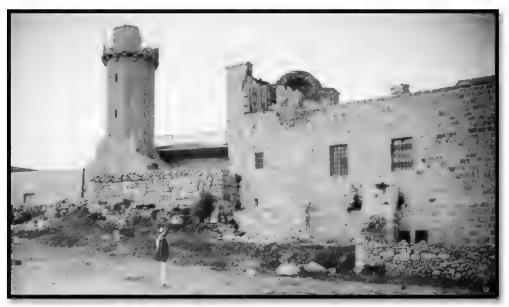

بعض آثار الدَّمار الذي لَحِقَ بالمسجد الأسعدي على جبل الطُّور. (المصدر: مجموعة ماتسون).

وتضرَّرت منها كنيسةُ القيامة، فرمَّمتها حكومةُ الاحتلال البريطاني في المُدَّة 1348-1351هـ/1930- 1933م٢٠٠٠.

٢٨١ هو عبد القادر بن إسحق الشهابي (ت 1372هـ/1952م). تعلم فن الخط العربي في إستانبول، وكان أشهر خطاطي فلسطين خلال الاحتلال البريطاني، ولُقّب بخطاط حكومة فلسطين. (تاريخ المكتبات العربية في بيت المقدس، ص ١٤٥-٤١).

٢٨٢ سلسلة مساجد بيت المقدس: مسجد أبي بكر الصِديق، ص 12، 17-16. س ش 168/ 279، صنفر 1079هـ.

٢٨٣ وكانت يُطلَق عليها "عقبة الظاهرية" منذ العهد المملوكي حتى أو اخر العهد العثماني، حيث سكن بها مفتى القدس.

٢٨٤ معاهد العلم في بيت المقدس، ص 368. كنوز القدس، ص 313.

٢٨٥ معجم بلدان فلسطين، ص 92. أبو ديس، منسف كرم وينبوع علم، ص 84-81.

٢٨٦ المفصل في تاريخ القدس، ص 518.

وتشير صور الثقطت آنذاك إلى تَضرُّر مبنى الأوغستا فيكتوريا القائم على جبل الزَّيتون، حيث كان يُقيمُ فيه من كان يُطلَقُ عليه: المندوبُ السامي البريطاني، في ذلك الحين. وتَضرَّر مبنى مستشفى العيون، (أي مستشفى القديس جون)، الواقع آنذاك جنوبيّ القدس، على طريق الخليل، والمطلّ على وادي الرَّبابة.



بعض آثار الدَّمار الذي لَحِقَ بمبنى الأوغستا فيكتوريا. (المصدر: مجموعة ماتسون).

أما نابلس، فقد كانت أشد مدن فلسطين تضرُّرًا، حيث هُدِمَ قِسمٌ كبيرٌ منها، وقُتِل فيها ١٥٠ شخصًا ٢٨٠٠. ولذا سارعت المدن الأخرى إلى نجدتِها، فأرسلت بلدية القدس قِنطارين من الخبز، وأرسل المجلس الإسلاميّ الأعلى ٧٠ كيسًا من الدَّقيق، إضافةً إلى كمّيةٍ أخرى أرسلها أهالي طولكرم ٢٨٨٠.



مشهدٌ عامٌّ للدَّمار الذي ألحقتْهُ زَلزلة سنة ١٣٤٦هـ/١٩٢٧م بمدينة نابلس. (المصدر: مجموعة ماتسون).

وفي أريحا، سقط فندقُ نَرّال على ثلاثِ نِسوةٍ هندياتٍ فقُتلْن، وقُتل فيها أيضًا في جهاتٍ مختلِفةٍ أربعةُ أشخاص، وتَهدَّمت بِضعةُ منازل، وتصدَّعت الفنادقُ الأخرى، وتَهدَّمت كنيسةُ مار يوحنا، وهُدِمت نقاطُ بوليس حكومتي فلسطين وشرق الأردن. وتصدَّع جسرُ أللنْبي، بحيث امتَنع مرورُ السَّيارات عليه. وقال القادمون من أريحا إنَّ ماءَ الأردن أصبح أسود كالقطران، وإنّه حدثَ انفساحٌ كبيرٌ في وادي شُعيب، ٢٨٩.

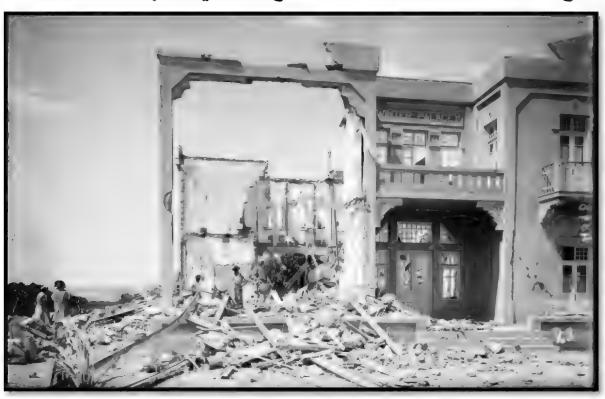

أطلال فندق القصر الشَّتوي Winter Palace في أريحا بعد الزَّلزلة. (المصدر: مجموعة ماتسون).

وفي رام الله وما حولها، قُتِلَ ١٩ شخصًا، وتَهدَّمت ١٨٣ دارًا وتصدَّعت ١٢١ أخرى. وفي اللَّد قُتِلَ ٣٠ شخصًا وتَهدَّم قِسمٌ كبيرٌ منها.

٢٨٩ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 14 تموز 1927م، ص 5.

وفي الرَّملة قُتِلَ ٣٠ شخصًا ٢٩٠. وقد تَهدَّم ٩٠ بالمئة من مباني قريَتَي الرَّام ومِخماس، فتَشتَّت أهلهما ٢٩١.

وقد سارع المجلس الإسلاميّ الأعلى إلى تشكيلِ لجانٍ لجمع التَّبرعاتِ ودَعم المتضررين ٢٩٠٠. وشكَّلتْ حكومةُ الاحتلال "لجنة إعانة منكوبي الزَّلزال" لجمع التَّبرعات، وعَيَّنت جورج أنطونيوس أمينًا على صندوقِها ٢٩٠٠. وقد بلغَ مقدارُها 25 ألف جُنيه لمساعدةِ المنكوبين، وتمَّ صنرفُ 11 ألفًا منها في فلسطين لبناءِ منازلَ للذين تشرَّدوا جَرّاء الزَّلزلة ولإصلاح المبانى المتضررة ٢٩٤٠.

ومماً يُذكر أنَّ جريدة فلسطين، انتهزَت وقوعَ الزَّازلةِ للسُّخْريةِ من أحدِ مشايخ المسجد الأقصى، ففي عددِها رقم ٩٩٨، المؤرَّخ في ٢٠ مُحَرَّم ٢٤٦١هـ، نشرت في الصفحةِ الرابعة، خبرًا اعتبرَتْهُ طُرفةً، تحت عنوان "سبب حدوث الزَّلزال"، مفاده أنَّ مراسلَ جريدةِ "هآرتس" قابلَ أحدَ شيوخ الحرم الشَّريف، وسأله عن رأيه في سبب حدوثِ الزَّلزال، فقال له: إنَّ الله زلزلَ الأرضَ لكثرة خطايا سكّانِها. وعبَثًا حاول مراسلُ الجريدة إقناعَ الشَّيخِ بأنَّ الزَّلزالَ حدَثَ من تقلُّصِ بعضِ أجزاءِ القشرةِ الأرضيَّة، وقد رَدَّت جريدةُ "الجامعة العربيَّة" على تلك السُّخرية ٢٥٠.

وفي أواخر ذي الحجَّة 1349هـ/أواخر نيسان 1930م، وَقَعت زَلزلةٌ متوسطةٌ في القدس، ولم تُلْحِق أضرارًا تُذْكر ٢٩٦.

٢٩٠ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 14 تموز 1927م، ص 5-4.

٢٩١ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 11 آب 1927م، ص 1.

٢٩٢ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 14 تموز 1927م، ص 5.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۲</sup> جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 1 آب 1927م، ص 6. وكان من بين المتبرعين: عبد الرَّحمن الحاج إبراهيم ونمر عبد القادر ونافع عنبتاوي وحسن حنان وخليل طه ونمر النابلسي وطاهر صلاح وحافظ طوقان وأحمد الشَّكعة وقسطندي سلامة وسعيد كمال وحسن صدقي الدَّجاني، وبلدية يافا وبلدية حيفا والقنصلية الألمانية والجمعية الإنجليزية اليهودية والبنك العثماني والكولونية الأميركية وبنك كريديه ليونه. ووردت تبرعات من أشخاص مصريين عدَّة، منهم سعد زغلول باشا. وتبرَّع آخرون بمبالغ أقل في الدُّفعتَيْن الثانية والثالثة. (جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 11 آب 1927م، ص 7. جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 18 آب 1927م، ص 8).

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> Handbook of Palestine and Trans-Jordan, p. 35.

٢٩٥ جريدة الجامعة العربية، بتاريخ 1 آب 1927م، ص 2.

٢٩٦ جريدة أبابيل، بيروت، 976#، 3 مُحَرَّم 1349هـ.

وفي سنة ١٣٥٦هـ/1937م، وقعت زَلْزِلةٌ خفيفةٌ، لكنها أضرَّت بالمُصلَّى القبليّ في المسجد الأقصى، فاضطُرَّ المجلسُ الإسلامي إلى إعادة ترْميم القسم الشرقي والرُّواق الأوسط منه، تحت إشراف محمد عبد الفتاح حلمي، مفتش هندسة الآثار العربية في مصر آنذاك، حيث أُنْجِزَ الترميمُ والتذهيبُ عام 1363هـ/1944م ٢٩٠٠.

وَفي ١٥ مُحَرَّم ١٣٧٤هـ، وَفْقَ ١٣ أيلول ١٩٥٤م، وقعت زَلزلةً ضعيفةً في وسط فلسطين، ولم تُسبِّب خسائر تُذْكَر ٢٩٨.

وفي يوم الأربعاء، العشرين من ذي الحجَّة 1424هـ، وَفْقَ 11 شباط 2004م، وقعت زَلزلة أحدثت أضرارًا طفيفة في بَيْت المَقْدِس، وتبعتها زَلزلة خفيفة في ١٩ جمادى الأولى 1425هـ، وَفْقَ 7 تموز وتبعتها زَلزلة خفيفة في ١٩ جمادى الأولى 2004هـ، وَفْقَ 7 تموز 2004م، ولم يُسجَّل وقوع أي ضرر بسببها.

و في يوم الأحد، السابع من رمضان 1432هـ، وَفْقَ السابع من آب 2011م، وقعت زَلزلةٌ خفيفةٌ، بَلغَ مقدارها 4.5 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزها السَّاحل الفلسطيني.

وفي ليلة السبت، الحادي والعشرين من جمادى الآخرة 1433هـ، وَفْقَ الثّاني عشر من أيار 2012م، وَقَعت زَلزلةٌ بلغ مقدارها 5.5 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزها البحر الأبيض المتوسط، ولم يُسجَّل وقوع أي ضرر بسببها في فلسطين.

Yqv المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة تجديد القسم الشرقي والرواق الأوسط منه.

۲۹۸ الموسوعة الفلسطينية، 2/ 516.

ابتليت فلسطين في مواسم عِدَّة بأسرابٍ مِن الجراد الذي كان يجْتاحُها قادمًا مِن نَجْد، وأحيانًا من السودان ٢٩٩، أو العراق ٣٠، وخاصة في شهرَيْ آذار ونيسان. وكان يُتابع زحفَهُ نحو الشمال، فيقضي على المحاصيلِ الزراعيَّة في طريقِه، ويُسبِّب أوبئةً ومجاعات. وكان رفاعة الطهطاوي (ت ١٩٩٠هـ/١٨٧٣م) يرى أنَّ الجراد هو سببُ قحْطِ الشَّام في غالِب الأحوال ٢٩٠. وسيشمل الحديث فيما يأتي غزو الجراد للشام، لأنَّه كان يغزو معها الدِّيارَ القُدسيَّة في آن واحدٍ، في معْظَم الحالات.

ولِشُدَّة تَأْثِيرُ الْجَرَادِ على حياةً النَّاس، كان بعض سكّان محافظة القدس يُطْلِقون على أبناءِهم اسْمَ "جراد"، ومنهم "سلامة بن سالم بن جراد" من أهالي قرية أبو ديس، المذكور عام ٩٩٦هـ/٨٥١م ٣٠٠، ومنهم "جراد بن عُبيد السلواني"، المذكور عام ١٥٥١هـ/١٧٤٢م ٣٠٠٠.

وكان الجرادُ يصلُ إلى فلسطينَ في سنواتٍ متباعدة عير متسلسلة، ويَصعبُ ربْطُها بتغيُّراتٍ مناخيَّةٍ أو بيئيَّة. وفيما يأتي بيانٌ لِما وقعتُ عليه من أخباره.

ففي عام 743ه/1343م وَصنَلَ الجرادُ قادمًا من العراقِ إلى حلبَ ودمشق والقدس وغزَّة، وقُضِيَ عليه بدخولِه إلى المناطق الصحراوية ٢٠٠٠.

وفي مستهل جمادى الأولى 889هـ/أواخر أيار 1484م، ورد جراد كثيرٌ على بَيْتِ المَقْدِس، فأكلَ غالبَ ثَمَرَةِ الكرومِ والزرْعِ والخضرواتِ، واستمرَّ مُدَّةً، يذهب ويعود "".

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> Handbook of Palestine and Trans-Jordan, p. 393.

<sup>&</sup>quot;" العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشَّام، ص " ٣١، نقلًا عن: المقريزي، السلوك، ج2، ق3، ص 622-623.

٣٠١ التعربيات الشافية لمريد الجغرافية، ص 150.

٣٠٢ س ش 67/ 341، 5 رمضان 996هـ.

٣٠٣ س ش 232/ 72، أو اسط رمضان 1155هـ.

<sup>&</sup>quot; العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشَّام، ص ٣١٥؛ نقلًا عن: المقريزي، السلوك، ج2، ق3، ص 623-622.

<sup>°°°</sup> الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 332.

وفي شعبان 1071هـ/نيسان 1661م، حدَثَ جوعٌ شديدٌ في تلك السَّنة في فلسطين بسبب الجراد، وعَقِبَهُ وباءٌ عظيم ٣٠٦٠.

واجتاح الجرادُ الديارَ القدسيَّةَ سنة 1136هـ/٢٧٤م٣٠٠.

وقال البُديري الحلّق، في تأريخه لجمادى الأولى ١٥٩ اهـ/حزيران ١٧٤٦م: وصل الجرادُ للشّام، وكان حولَها سنينٌ مُخيِّمٌ، فنَزَلَ على بساتينها، فأكلَ حتى لم يُبْقِ ولم يَذَر، فأرسل حضرةُ الباشا ٣٠٠٠ رجلين مِن أهل الخبرة يأتونَه بماء السَّمَرْ مَر ٣٠٠٠.

والجديرُ بالذِّكْرِ أنّ إحضارَ ماءِ السَّمَرْمَر كان مِن بين الخُرافات التي شاعت في ديارنا في الأزمان الغابرة، فقد زَعَمَ بعضُ الدجّالين أنّ تُمّة عيْن ماءٍ تقع في بلاد العجم، إذا نُقِلَ ماءٌ منها، ووُضِعَ في بلاةٍ ما تُمّة عيْن ماءٍ تقع في بلاد العجم، إذا نُقِلَ ماءٌ منها، ووُضِعَ في بلاةٍ ما تحت شروطِ معيّنة، فإنّه يَجلبُ إليها طيرَ السَّمَرْمَر، وهو أحدُ الطيور التي تقترس الجراد. وكان كثيرٌ من الحكّام والعوام يُصدّقون تلك الخرافة. قال كامل الغزي: وفي سنة 964 أرسل قُبَاد باشا آآ، والي حلب، رجلًا عجميًا إلى ما وراء أصبهان، لإحضار ماءِ السَّمَرْمَر إلى حلب، بسبب جرادٍ مَهولِ كان بها. وحَسَّنَ قُبَاد باشا لأرباب الأموال أنْ يَجمعوا للرّسول مالاً، فجمعوا له ما ينوف على مائتي دينارٍ سلطاني. فذهبَ وعاد في سنته من نحام خاصّة قذا الماء ألّا يُدْخَل تحت سقْفٍ كما زعموا كان مُسْنَصْحِبُهُ إذا وصلَ إلى بلاةٍ يَسحَبُهُ بحبلٍ من فوق بابها، حتى وصل إلى حلب، فسُجِب من فوق سور باب قنسرين. وكان الجراد قد غَرَز في حلب، فأخذت الحكومة بجمعهِ من أطراف حلب... فلم يَمْضِ القليلُ من الزمان إلا وكَبُرَ ما بقي وزَحَف على البساتين، فحُرِّك الماء المذكور الزمان إلا وكَبُرَ ما بقي وزَحَف على البساتين، فحُرِّك الماء المناء المذكور

٣٠٦ خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، ص 155.

٣٠٧ س ش 222/ غير مرقم. ورد في حُجَّة مؤرَّخة في 25 جمادى الآخِرة 1140هـ، أنَّ الجراد كان قد اجتاح المنطقة عام 1136هـ. علماء دمشق في القرن الثَّالث عشر، 1/ 357.

٣٠٨ قُلتُ: إذا ذُكرَتْ كلمة "الباشا" مفرَدةً في التاريخ العثماني، فهي تعني "الوالي".

٣٠٩ حودات دمشق اليومية، للبديري الحلّاق، 1/ 17.

<sup>&</sup>quot; لم يُحَدِّد النجمُ الغزُّي تاريخَ وُفاته. لكنه ذكر أنّ ابنه سليمان باشا ولي نيابة القدس الشريف مُدَّةً طويلة، وقُتل في دمشق عام ٩٩٧هـ/١٥٨٩م. (الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، ٣/ ١٥٨-١٥٨).

ليجيء السَّمَرْمَر، بتحريك الشيخ مُحَمَّد الكواكبي ومعه مريدوه فلَمْ يُفِد، فزَعَمَ الناسُ أنّ خاصيَّتَه انقطعت، إذْ لَمْ يكن الواردُ به من أهل الصَّلاح، والشرطُ أنْ يكون منهم! "".

وفي سنة 1160هـ/1747م كان الجرادُ مُغرِّزًا ١٢٦ من العام الماضي، في الشام وأراضيها، فلمّا جاء الربيعُ صار يَظهرُ شيئًا فشيئًا، إلى أنْ ظَهرَ مَظْهرًا شنيعًا، وبدأ يزحفُ مِثلَ النمل والذَّر، فبدأ يأكلُ الزَّرعَ ويُتلفُ النَّباتَ، فوقَعتْ الناسُ في كرب عظيمٍ. فنبَّهَ حضرة أسعد باشا ١٦٦، حفِظهُ الله، على الفلّحين عمومًا بأنَّ تجمّعه وتأتي به، ...، فجيءَ به أحمالًا، وأمرَ به أن يُدفَن عمومًا بأنَّ تجمعه وتأتي به، ...، فجيءَ به الناسَ لم يجمعوا منه شيئًا. وبعد حينٍ كثر الجراد وأضرَّ بالعباد، وكأنَّ الناسَ لم يجمعوا منه شيئًا. وفي أواخر جمادى الأولى كان الجرادُ في أرض الشَّام زايد، ٢١٥.

وفي ذي الحجَّة ١٢١١هـ/حزيران ١٧٩٧م، أشار إبراهيمُ العورة إلى 'حضور الجراد الكثير' "١٦٥ دون تفصيل، بينما ذكرَ حيدرُ الشهابي أنّ الجرادَ وصلَ إلى لبنان من جهة الجنوب، أي فلسطين، فأهلكَهُ الطَّيرُ فؤر نضوجه".

وفي أوائل سنة ١٢٢٦هـ/١٨١م تحضر الجرادُ العظيمُ على إيالة صيدا، وغرَّز في أراضيها، وفَقَس، وأكلَ المزروعَ الصَيفي، من قُطنٍ وسُمسم، مع قِسمٍ من الشَّتوي ٣١٨٠.

وفي ذي القعدة 1242هـ/حزيران ١٨٢٧م، ظَهرَ جرادٌ في دمشق ٢١٩٠.

٣١١ نهر الذهب في تاريخ حلب، 3/ 182، 207-206.

٣١٢ في الأصل "مفرزا".

<sup>&</sup>quot;" هو أسعد باشا بن إسماعيل العَظْم (ت 1171هـ/1757م)، وَلِيَ دمشق 14 عامًا، وبنى فيها قصر العظم الشهير. (الأعلام، 1/ 300).

٣١٤ حوداث دمشق اليومية، للبديري الحلاق، 1/ 21.

٣١٥ حوداث دمشق اليومية، للبديري الحلاق، 1/ 22.

٢١٦ تاريخ و لاية سليمان باشا العادل، ص 8.

٣١٧ تاريخ أحمد باشا الجزار، ملحق الكتاب، ص 454.

٣١٨ تاريخ ولاية سليمان باشا العادل، ص 156.

وفي ذي الحجة ١٢٨١هـ ومحرم وصفر ١٢٨٢م، وَفْقَ أيار وحزيران وتموز ١٨٦٥م، غزا الجراد المنطقة الممتدة من غزة وحتى لبنان ٣٠، فأكل كل ما هو أخضر وقضى على مزروعات الصيف. إلا أن الحبوب سلِمَتْ منه، لأنَّها كانت قد بلغتْ مرحلةً من النُّضج والصلابة، بحيث لم يستطع الجرادُ أكلَها. ولذلك فإنه ولحُسن الحظ بعدما سطا على الذُّرة، وهي الغذاء الرئيس للفلاحين، اتجه في شهر تموز نحو الشرق، فعادت الذرة ونبتت تارةً أخرى وكان حصادها جيّدا ٣١١.

ثم ظَهَرَ الجرادُ بعدئذٍ في أوقاتٍ مُتفرِّقةٍ، وبأعدادٍ قليلةٍ، وعلى مساحاتٍ محدودةٍ، كما في سنة 1322هـ/1904م، حيث وَصنَلَ من جهة مصر ٣٢٢.

وفي جمادى الأولى 1333هـ/آذار 1915م، بدأت إحدى كوارت الجراد التاريخية في فلسطين، وربما كان أشدها وآخِرها، حيث انتشر في جنوبيّ بلاد الشام ٢٠٣، فأهلك المزروعات، وضاعف من مُعضِلةِ نقصِ المواد التموينيَّة التي كانت تعاني منها بلادُ الشام مُسْبقًا، جرّاءَ الحرب العالمية الأولى، والحصار البحري الذي ضربه الحلفاء على السواحل الشامية.

وقد ذكر مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في 6 جمادى الآخِرة 1333هـ، وَفْقَ 21 نيسان 1915م؛ نقلًا عن سبعين يهوديًا، كانوا قد وصلوا إلى الإسكندرية قادمين من القدس، في طريقهم للهجرة إلى أميركا وأستراليا، أنَّ الوضع الاقتصادي في فلسطين كان مرعبًا. فسعرُ كيسِ الطحين بلغَ 15 دولارًا، وتضاعف سعرُ البطاطا ست مرّات، والسُّكر والنفط غير مُتوافِرين، وتوقَّفت الأموال عن التَّداول بين الناس. وتوقِّي كثيرون جوعًا. وظهرتْ مؤخرًا أسرابٌ هائلةٌ من الجراد، لتُرسِّخ المحنة ٢٢٠٠.

٣١٩ علماء دمشق في القرن الثالث عشر، 1/ 357.

٣٢٠ هذا يشير إلى أنه وصل من مصر، والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup> Samuel Gobat, Bishop of Jerusalem, his life and Work, p. 352-353.

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup> The New York Times, 21/11/1915.

٣٢٣ عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 80-79.

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup> The New York Times, 23/4/1915.

وحالما سمع جمال باشا بوصول الجراد إلى جنوبيّ بلاد الشام، شكّل اللَّجنة المركزية لمكافحة الجراد"، في سَنْجَق القدس وولايتَي بيروت ودمشق، تحت رئاسة مِدْحت بك، مُتصرِّف القدس ٢٦٠. وتمَّ تعيينُ الدكتور هارون هارونسون، الخبير في وزارة الزراعة في واشنطن، مفوَّضًا عامًّا في المناطق المذكورة ٢٦٦.

وقد فُرضَ على كلِّ رجلِ يبلغُ ما بين 15 و60 عامًا من العمر أنْ يَجمَع عشرين كيلوغرامًا من بَيْض الجراد ٢٢٠. وفي 9 جمادى الآخِرة 1333هـ، وَفْقَ 23 نيسان 1915م، سُنَّ قانون ضريبةِ الجراد ٢٢٨، فمَنْ عَجِزَ عن جَمْع البيْض، كان عليه أنْ يَدفع ضريبةً بلغ مقدارُ ها 4.4 ليرة تركية ٢٠٠، ثم خُفِّضتْ إلى ليرة واحدة على كلِّ غني، وستين قرشًا على كلِّ متوسِطِ الحال، وثلاثين قرشًا على كلِّ فقيرِ ٣٠٠. وتمَّ تطبيقُ القانون بشدَّة، فقد تمَّ إغلاقُ الدَّكاكين التي لم يُظْهِر أصحابُها بيضًا أو وَصل دفع الرُّسومِ مقابل الإعفاء. واضطرَّ 800 شخص إلى دفعِها، بينما اشترى البيض يومًا بعدَ يوم ٢٠٠٠.

٣٢٥ عُيّن متصرّفًا على القدس لمدَّة وجيزة عام 1333هـ/1915م. (المفصل في تاريخ القدس، ص 328).

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup> The New York Times, 21/11/1915.

٣٢٧ عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 114.

٣٢٨ عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 128.

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup> The New York Times, 21/11/1915

<sup>&</sup>lt;sup>۳۳۰</sup> عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 131.

The New York Times, 21/11/1915.

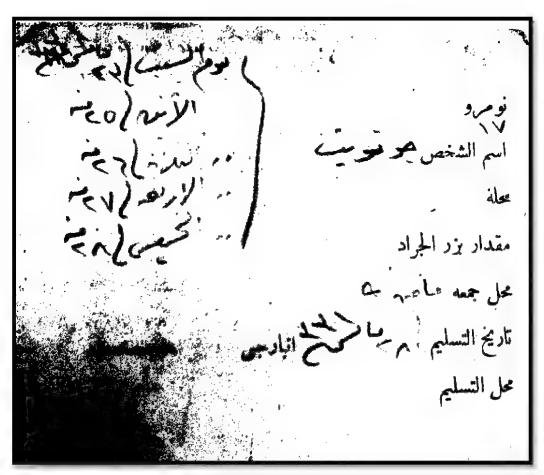

وصْلٌ باستلام بيْضِ جرادٍ، جَمعَهُ أحدُ المواطنين في منطقة مامِلا، في 12 جمادى الأولى 1333هـ، وَفْقَ 28 آذار 1915م. (المصدر: مجموعة وثائق الكولونية الأميركية).

وقد وَصل الجرادُ إلى أرض البَقْعَة، الواقعة جنوب غربيّ القدس، في 7 رَجَب 1333هـ، وَفْقَ 20 أيار 1915م. وسرعان ما كادت الخضرواتُ أَنْ تَنقطع كليًّا من الأسواق، باستثناءِ البرتقال، حيث هبطت أسعارُه بشدَّةٍ، لعدم تصديره إلى بريطانيا في تلك السنة ٢٣٢.

وفَوْر طهور الجراد في ضواحي القدس بدأت مقاومته بطريقة منظمة حيث اصطف الرجال والنساء والأطفال على امتداد الطرقات التي تَفصِل بين الخَلاء والحدائق، وأخَذوا يُلوِّحون بأعلام حول الجراد، لتجميعه ثم استدراجه نحو صناديق مصفوفة في الاتجاه الذي يتقدم الجراد نحوه، حيث يقف حرَّاسُ يمنعونه من تجاوز ذلك الفخ، فيتم حشره هناك """

 $<sup>^{707}</sup>$  عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص  $^{707}$  عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي 1711 The New York Times, 21/11/1915.



جمعٌ من الأجانب، حسبما تَدلُّ أزياؤهم، يصطادون الجراد في جمادى الأولى 1333هـ/أيار 1915م، في البَقْعَة ترْجيحًا. (المصدر: مجموعة الكولونية الأميركية).

ثم وصل الجرادُ إلى بِركة السلطان في 15 رَجَب 1333هـ، وَفْقَ 30 أيار 1915م ٣٠٠٠. وقد كَتبَ واصف جوهرية في مذكّراته، ما نَصنهُ:

كانت تلك السّنة مَحْلًا وانحبست الأمطار، وغزا القدس والبلاد الجرادُ بصورة فظيعة جدًّا، فإنّي أذكُر تمامًا، والله يشهد، أنّني عندما كنت نازلًا على سُلَّم البلدية، رفعتُ رأسي إلى السماء، مع جميع الناس، فلم نستطع رؤية الشمس قطعيًّا، فكان الجرادُ الطيّار شبيهًا بالغيوم المتكاثفة في الجو، ...، فقضى على جميع المزروعات والأشجار كافّة، حتى أنّني أذكرُ بأنّه كان يأكلُ قِشرَ الأرومة والأغصان ٣٠٥٠.

وسَرعان ما دخل الجرادُ إلى البلدة القديمة من باب الخليل وباب المغاربة ٣٦٦، ثمَّ وصلَ إلى المسجد الأقصى يوم الثلاثاء، 18 رَجَب المغاربة ١٤٦، وَفْقَ 1 حزيران 1915م ٢٣٧. وبعد انتشارِه حول القدس، قرَّرت السُّلطات، يوم الجمعة، 21 رَجَب 1333هـ، وَفْقَ 4 حزيران 1915م،

٣٣٤ عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضى العثماني من فلسطين، ص 223.

٣٣٥ القدس العثمانية في المذكر ات الجو هرية، ص 190.

٣٣٦ عام الجراد، الحرب العظمي ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 226.

٣٣٧ عام الجراد، الحرب العظمي ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 227.

إجبارَ التُّجَارِ على إغلاق دكاكينهم، وذهاب جميع الرجال إلى البَقْعَة والطُّور وغيرهما من الضواحي، لمقاومة الجراد. وكانت الشرطة تسوق معها كلَّ من تصادفه في الطريق، وخاصة الفقراء والضعفاء، أما الوجهاء والأغنياء فلم تعترضهم ٣٣٨.

وقد حاول السُّكان حماية الأشجار بتثبيت صفائح من التَّنكِ أو الزِّينكو حول جذوعها، لمنع الجرادِ من التسلُّق عليها ٢٣٦، لكنَّ ذلك لم ينفع كثيرًا ٢٠٠٠. وكانت حديقة قصر إسماعيل بك الحسيني (ت كثيرًا ١٠٠٠، وكانت حديقة قصر إسماعيل بك الحسيني (ت ١٣٦٤هـ/١٩٥٥م) ١٠٠٠، إحدى الحدائق التي نجَتْ من الجراد، حيث أحضر كثيرين من فلاحي قرية بير معين، الواقعة في قضاء يافا، وأمرَ هم بالجلوس فوق الأشجار والضَّرب على صفائح التَّنك، ممّا جعلَ الجراد ينفرُ من الهبوط عليها. واستخدَم صفائح التَّنك لمَنْعِ الجراد الزَّحاف من التسلُّق على الجذوع، حيث تمَّ حرقه على الفور ٢٤٠٠.

عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 228.  $^{77^{\circ}}$  عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي 1339. The New York Times, 21/11/1915.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٤</sup> عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، ص 230. <sup>٣٤</sup> هو إسماعيل حقي بن موسى الحسيني. استعانت به السُّلطات العثمانيَّة في جباية الضّرائب من الفلاحين. تولّى منصب مدير المعارف في أضنه ثم في القدس، ثم تولّى مراقبة المطبوعات والصحف الصادرة في متصرفية القدس. بني بيت الشَّرق عام

<sup>1315</sup>هـ/97هم، واستقبل فيه القيصر الألماني غليوم الثّاني عام 1316هـ/1898م. (شخصيات القدس في القرن العشرين، ص 59).

٣٤٢ القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية، ص 191.





صورتان لشجرةٍ في ضواحي القدس قبْلَ زَحفِ الجراد، وبعدَه، سنة 1333ه/1915م. (المصدر: مجموعة الكولونية الأميركية).

وقد كَتبَ الدكتور أوتيس غليزبروك Otis Glazebrook القنصل الأميركيّ في القدس، تقريرًا، في مُحرَّم 1334ه/تشرين الثاني 1915م، حول تلك الموْجة من الجراد الذي دَمَّر مزروعات فلسطين ومحاصيلها، وجاء فيه أنَّ أسرابه ملأت الحقول على مَدِّ البصر. ورَغْمَ الإجراءات التي تمَّ اتخاذُها كاقة لم يَسلَم سوى القليل من المحاصيل أو الحقول. وعانى من ذلك سهلُ البَقْعَة بشكلِ خاص، حيث تقعُ مستوطناتٌ يهوديَّة وألمانيَّة. ونَجَت حقولُ يافا من الجراد، بينما دُمِّرت الحقول في السهل الساحلي كاقة، وخاصة ما بين يافا والقدس، وهي التي كان أهالي القدس يعتمدون عليها للتَّزوُد بالخضروات والفواكه. وفي المناطق الجبليَّة الواقعة بين عليها للتَّزوُد بالخضروات والفواكه. وفي المناطق الجبليَّة الواقعة بين القدس والخليل، تضرَّرتْ أشجار الزَّيتون والعِنب بشكلِ خاص. ويُعدُ زيت الزَّيتون غذاءً رئيسًا، حيث يَحلُّ محلَّ اللَّحوم لدى الفلاحين والفقراء. والعِنبُ مهمِّ لدى مختَلف فئات الشعب، وقد أثَّر فقدائه بشدَّة عليهم، لأنَّ السَّكر كان قد انقطعَ كلِّيًا عن البلاد في تلك السَّنة، فاعتمدَ الناس على البين عن السُّكر. والغريب أنَّ اللَّقلق، الذي كان يُعتمدُ عليه باعتباره أكبر عدوٍ للجراد، تناقَصت أعدادُه في تلك السَّنة، بحيث كان تأثيرُه ضئيلًا ٢٠٠٠.

وإضافةً إلى ذلك تسبَّب الجرادُ بانتشار المراضِ فتّاكةٍ، مثل التيفوس والتِّيفوئيد والملاريا والجَدَري ٢٤٤٠.

وفي 16 ذي الحجَّة 1342هـ، وَفْقَ 19 تموز 1924م، نَشْرَتْ حكومةُ الاحتلال البريطاني إعلانًا يقضي بسريان القانون العثماني المتعلِّق بمكافحة الجراد، الصَّادر في 4 ذي الحجَّة 1330هـ، وَفْقَ ١٣ تشرين الثاني ١٩١٢م، بحيث يكافحهُ أصحابُ الأراضي والمَزارع بلا أجرةٍ، سوى لِمن يُظهرُ نشاطًا مميَّزًا في ذلك "٢٠.

وفي أو أخر سنة ١٣٤٦هـ، أي أو ائل سنة ١٩٢٨م، تصدَّت حكومة الاحتلال لغزو الجراد بأجهزة خاصة، شملت قاذفات لهب أثبتَتْ فاعليتَها. ثمّ تبعَهُ غزوٌ ضخمٌ لشرقي الأردن في شوّال وذي القعدة 1347هـ، وَفْقَ

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup> The New York Times, 21/11/1915.

٣٤٤ القدس العثمانية في المذكرات الجو هرية، ص 191.

٣٤٥ جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)، 120/ 843-842.

آذار ونيسان 1929م المنتداب فتصدَّى له بعض موظفي حكومة الانتداب البريطاني في ذي الحجَّة 1347هـ/أيّار 1929م، وقَضَوا عليه المنتداب مصدرُه صحراء نجد، وكانت وطأتُه أخفَّ من غزوِ عام 1333هـ/1915م المنتدر المنتقد المنتق

وفي شعبان 1348هـ/كانون الثاني 1930م، وصلت أسراب من الجراد إلى يافا ٢٤٠٩. وفي أوائل ذي القعدة 1348هـ/نيسان 1930م، انتشر في في بئر السَّبع والخليل ٢٥٠٠. وظهر الجراد في أراضي الغور، ثم انتشر في مُختَلف الأراضي الفلسطينية في صفر 1366هـ/ كانون الثاني 1947م ٢٥٠٠.

وسُجِّلَ ظهورُه في أَزْمِنَةٍ أخرى، كما في رمضان 1425هـ/تشرين الثاني 2004م، حيث وَصلتْ أعدادٌ ضئيلةٌ من الجراد إلى فلسطين. وفي رَجَب 1434هـ/آذار 2013م وصلتْ أعدادٌ أكبر منه إلى جنوبيّ الخليل، إلّا أنَّ وزارة الزراعة تمكَّنتْ من القضاء على سِربِهِ فوْرَ اكتشافِه، حيث تمَّرشُهُ بموادّ كيماويَّةٍ.

<sup>346</sup> Handbook of Palestine and Trans-Jordan, p. 263.

٣٤٧ جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)، 236/ 502.

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup> Handbook of Palestine and Trans-Jordan, p. 393.

٣٤٩ جريدة أبابيل، 963#، 2 رمضًان 1348هـ، ص 4.

٣٠٠ جريدة أبابيل، 971#، 13 ذي القعدة 1348هـ، ص 5.

٣٥١ جريدة الدفاع، 17 صفر 1366هـ، 10 كانون الثاني 1947م، ص 3.

## القَحْط

أشارَت مصادر عِدَّة إلى مُعاناة أهل القدس من انْجِباس مياهِ الأمطار عبْر التاريخ، وما كان يَنتُج عنه مِن شدائد، كالمجاعات والأوْبِئَة. ويُعَدُّ انقطاعُ مياهِ قناةِ السبيل ٣٥٦ عن بَيْتِ المَقْدِس في سنةٍ معيَّنةٍ مؤشِّرًا ثانويًّا على وجود قَحْطِ في تلك السَّنة.

وكان أهل المدينة يلجأون إلى صلاة الاستسقاء كُلَما انحسبت عنهم الأمطار، كغيرهم من المسلمين. ومن الأمثلة على ذلك انحباسها سنة 895هـ/1489- 1489م؛ قال العُلَيْمي:

'فيها قَحَطَ المطرُ ببَيْتِ المَقْدِس، حتى مضى غالبُ الشِّتاء، وانزعجَ الناس لذلك، وصاموا ثلاثة أيام، ثم استَسْقُوا في صبيحة يوم الأحد، خامس عشر ربيع الآخر، بالصَّخرة الشَّريفة، وخَطَبَ الخطيبُ شرف الدين بن جماعة "٥٦ خُطبة بليغة، وتضرَّع وابتَهل، وضجَّ الناس إلى الله بالدُّعاء، ودَخلوا إلى الجامع الأقصى بالذِّكر والتَّهليل، ثم انصرفوا ولم يُسْقُوا في يومهم، فجَزعَ الناس لذلك، وتضرَّعوا إلى الله تعالى، فلمّا مضى النَّهار وأقبلتْ ليلة الإثنين أغاتَ الله عبادَه بالمطر الغزير، فامتلأت الآبار ورُويَت الأرض، وأظهرَ الله إجابة دُعاءِ عبادِه الضَّعفاء، فاطْمأنَ الناس، وحَمدوا الله وأثنَوْا عليه، وله الحمدُ والمِنَّة عُهر.

وانحبستِ الأمطار أيضًا عام 978هـ، حتى رمضان منه، وَفْقَ شباط 22 منه، فأقيمتْ صلاة الاستسقاء في المسجد الأقصى، يوم الخميس، 22 رمضان 978هـ، وَفْقَ 17 شباط 1571م، وخَطبَ شيخُ الإسلام علي بن الرَّين؟ بالمصلِّين، ثم صلَّوا يومَ الجمعة، 23 رمضان 978هـ، وَفْقَ 18

The ) يُعْتَقد أن بونتيوس بيليت، حاكم القدس الروماني (٢٦-٣٦م) هو الذي أنشأها. ( Water Supply of Jerusalem, Ancient and Modern, p. 106. فيها مياهُ نهر العروب جنوبي الخليل نحو المسجد الأقصى. وحَظِيَتْ برعاية حكّام القدس منذ العهد الروماني وحتى نهاية العهد العثماني. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 92. المفصل في تاريخ القدس، ص 438-437. من آثارنا في بيت المقدس، ص 416-141). المفصل في تاريخ القدس والخليل، 2/ 438. من آثارنا في بيت المقدس، ص 144-141). الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 143. الكواكب السائرة، 1/ 309).

شباط 1571م وخَطبَ فيهم نورُ الله بن جماعة ٣٥٥، ثم صلَّوا يوم السبت، 24 رمضان 978هـ، وَفْقَ 19 شباط 1571م، وخَطبَ فيهم شيخُ الإسلام مُحَمَّد بن أبي اللَّطف الشَّافعي ٢٥٦.

وعندماً تأخّر سقوطُ الأمطار سنة ١١٧٦هـ/١٧٥٩ - ١٧٥٩م، ذهب بدر الدّين بن جَماعة الكناني (ت بدر الدّين بن جَماعة الكناني (ت بدر الدّين بن جَماعة الكناني (ت ١٧٤١هـ/١٧١م)، لمرقدِ خليفةِ ربِ العالمين، سيّدِنا داود، على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام مِن الملك المعبود، فترامَت الناسُ على أعتابِه العالية، وتضرَّعتُ لأرحمِ الرَّاحمين بحضرتِه السّامية، وأقاموا حلقة الذّكر والدُّعاء، فأخذَ مو لانا الشيخَ بدر الدّين الحالُ، ولَبِسنَهُ ثوبُ الجلال، فصارَ الناسُ من هَيبَتِه خائفين، وللنَّظر إليه لا يستطيعون. وخرجَ من ذلك المقام ذاهبًا لمدينة سيّدنا الخليل، على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام، ماشيًا مُنفردًا على حالتِه الممهولة، والناس لا يَعلمون سيْرَه ولا مقولَه، فتَلاحَقهُ أتباعُه، وأركبوه إلى أنْ وَصلَ لِرحاب جدِّ المرسلين، وخليلِ ربِّ العالمين، وترمي على الأعتاب، وتوسَّل به وبأولادِه وبسيِّد الأحباب، وتضرَّع وبكي، ونَحَبَ فأبكي، "٢٥٠.

وإضافةً إلى ما سَبَقَ، ثَبَّتَ المؤرِّخون وسجلاتُ محكمة القدس سنواتِ قَحْطٍ أخرى أصابَت بَيْتَ المَقْدِس. فمنها سنة ١٩٥هـ/١٢٩م، حيثُ تأخَّر المطرُ ببلاد القدس والسَّاحل، حتى فات أوانُ الزَّرع وجفَّت الآبار، ونَضبَ ماءُ عين سِلوان ٢٥٨.

<sup>°°</sup> هو نور الله بن برهان الدين إبراهيم بن جماعة (ت 987هـ/1579م). (س ش 41/17، 6 شَوَّال 987هـ).

٣٥٦ س ش 54/ 611، رمضان 978هـ. وهو أحد أجداد عائلة جار الله المعاصرة.

٣٥٧ تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر، ص 225-224.

٣٥٨ إغاثة الأمة بكشف الغمة، ص 106.

٣٥٩ إغاثة الأمة بكشف الغمة، ص 108.

وفي سنة 748ه/134م عمَّ القَحْط دمشقَ وحَوْرانَ وبَيْتَ المَقْدِس و ارتفعت الأسعار، حتى بيعَ رطلُ الزَّيت بأربعة دراهم ونصف، ومثلُهُ السِّير ج والصَّابون والأرُز، ووصلَ سعرُ غرارة القمح بدمشق إلى ثلاثمائة درهم، بل إنَّ الحال وَصلَ بأهل حوران، مُصدِّري القمح، للذهاب إلى المناطق البعيدة لِجَلبِه من أجْلِ المؤونة والبِذار. وإذا سافر أحدٌ منهم يَصنعُبُ عليه تحصيلُ الماءِ لنفسه ولدابَّته، لأنّ المياه التي في الطُّرقات كلُها نفَدت، وأمَّا القدسُ فأشد حالًا وأبلغ في ذلك ٢٦٠٠.

وفي سنة 782ه/1380م عمَّ القَحْط بلاد الشَّام كافة، وارتفعت الأسعارُ فيها حتى وصل سعرُ غرارةِ القمح بدمشق مائتين وخمسين، وبيعَ رطلُ الخُبر بدرهم. واستَسقى الناس بالقدس فسئقوا، وللهِ الحمد ٢٦٠٠.

وفي سنة 825هـ/1422م هبتت ريخ ذات سموم بالكرك وما حولها، فأفسدت المزارع، وقل الماء جدًّا بتلك البلاد وبالقدس، وتفرَّق أهل تلك البلاد من القَحْط ٢٦٠٠.

وفي سنة 873ه/848م كَصلَ الغلاءُ العظيمُ في جميع المملكة، واشتدَّ الأمرُ ببَيْتِ المَقْدِس، وقلَّت الأقواتُ منه، ووصلَ سِعرُ القمح كُلُّ مُدِّ بدينار، والشَّعير كُلُّ مُدِّ بعشرين درهمًا، ووقع الغلاءُ في كلِّ الأصناف، مِن الأرُز والزَّيت والبصل وغير ذلك، حتى في الخضراوات، وضجً الناس إلى الله سبحانه وتعالى ٣٦٣.

وفي صيف 981هـ/1573م عانى أهل القدس وقُراها من قِلَة الأمطار التي هَطَلَت في موسم الشِّتاء السَّابق ٣٦٠، حتى اشتكى وكيلُ خَرْج

<sup>&</sup>quot;٦٠ العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشَّام، ص 312؛ نقلًا عن: أبو الفداء، المختصر، ج4، ص 151-150، وعن ابن كثير، البداية، ج14، ص 235.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٦١</sup> العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشَّام، ص 312، نقلًا عن: ابن حجر، أنباء الغمر، ج2، ص 15، وعن ابن قاضي شهبة، تاريخ، ج3، ص 39.

٣٦٢ إنباء الغمر بأبناء العمر، 3/ 268.

<sup>&</sup>quot;" العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشَّام، ص 313. نقلًا عن: البصروي، تاريخ البصروي، ص 36-34، وعن العُلَيْمي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 285.

٣٦٤ س ش 55/ 496، أوائل ربيع الأول 981هـ.

العمارة العامرة من عدم وجود أرُزِّ للطبخ ٣٦٠. وفي شَوّال 981ه/شباط 1574م ٢٦٦، وفي محرَّم ٩٨٢ه/أيار ٥٧٤م، انقطع ماء قناة السبيل لقِلَة الأمطار ٣٦٧.

وانقطع ماء قناة السبيل عن بَيْتِ المَقْدِس في شعبان ١٠٢٤هـ/أيلول ٥٦٠م ١٠٢٨. ويبدو أن سبب ذلك كان قلة كمية الأمطار التي هطلت في الموسم السابق.

وُفي شهرَيْ رمضان وشوال ٢٠١٤هـ، وَفْقَ تشرين الأول وتشرين الثاني ١٦١٥م:

وَقْعٌ مِن العَجائب: حَصلَ لأهْلِ بَيْتِ المَقْدِسِ مِنْ أَوِّلِ شَهْرِ رمضان المبارك إلى آخرِ شَهْرِ شوال، ضيقٌ في الماءِ حتى ما وُجِدَ في بَيْتِ المَقْدِسِ شُرْبَةُ ماء، ووَصلَ ثَمَنُ جَرَّةِ الماء في القُدْسِ الشريف مِصْرِيّتَيْن. المَقْدِسِ شُرْبَةُ ماء، ووَصلَ ثَمَنُ جَرَّةِ الماء في القُدْسِ الشريف مِصْرِيّتَيْن. وغالبُ شربِ أهل القَدْسِ من عَيْنِ لِفْتا وعَيْنِ سِلْوان، ومِن غيرهم من العيون الخارجَةِ عن القدس. ومِن بَركة أهْلِ القدس أَنْ ما عُهِدَ أَنِّ عَيْنَ سِلُوانَ طَلَعَتْ في اليوم والليلة غَيْرَ مَرَّةٍ واحِدةٍ، وفي هذه المُدَّةِ كُلِّ يومِ سِلُوانَ طَلَعَتْ في اليوم والليلة غَيْرَ مَرَّةٍ واحِدةٍ، وفي هذه المُدَّةِ كُلِّ يومِ المُذَّعُورِ في سَنَةِ 1024 المُقْدِسِ. وحَصلَ هذهِ المُدَّة المُدَّة المُدَّة مَرَّ تَيْنِ وَثلاثة، فهذِهِ مِن بَركةِ بَيْتِ المَقْدِسِ. وحَصلَ هذهِ المُدَّة المُدَّة المُدَّورِ في سَنَةِ 1024.

٣٦٥ س ش 55/ 495، 25 ربيع الأول 981هـ.

٣٦٦ س ش 56/ 732، 12 شَوَّالَ 981هـ.

٣٦٧ س ش 56/ 104، 27 مُحَرَّم 982هـ.

٣٦٨ س ش 98/ 91، أواخر شعبان 1024هـ.

٣٦٩ على صفحة غلاف مخطوط "مِلْحَة الإعْراب"، المحفوظ في الجامعة العبرية، تحت رقم Ms.Temp.Ar.173



جانبٌ من صَفْحَةِ غِلافِ مَخْطوطِ "مِلْحَة الإعْراب".



عين لفتا أواسط القرن الثالث عشر الهجري. (The City of the Great King, p. 544.)

وخلال مؤسم الحَصادِ في جمادى الآخِرة 1031هـ/أيّار 1622م، تمَّ الله عُضله نبتَ، وبعْضله يبسَ الرَّمْ في الرَّمْلَةِ بعْضله نبتَ، وبعْضله يبسَ

مِن عَدَمِ الأمطار '"، أي في موسمِ الشتاءِ السابِق. وبدأتْ مُعاناةُ الأهالي تزداد في أو اخر الصَّيف، حيث تَوجَّهَ وفدٌ مِن مشايخ مدينةِ الخليل إلى قاضي بَيْتِ المَقْدِس في ٥ ذي القعدة 1031هـ، وَفْقَ 11 أيلول 1622م، وشكوًا إليه انقطاع السماط "" بسبب قِلَة المَطرِ هذه السنة """.

وقد تعاظم الكربُ عندما تأخَّر هطولُ الأمطار في الموسم التالي، حيث لجأ مشايخُ قرية تَرقومية، الواقعة في محافظة الخليل، إلى قاضي القدس، في ختام مُحَرَّم 1032هـ، وَفْقَ 3 كانون الأول 1622م، واشتكوَّا من شِدَّةِ القَحْط والجوعِ والعطش، فباعهم مُحَمَّد باشا، محافظُ القدس، كميةً من الجِنْطَة ٢٧٣. ثم تبِعَهم مشايخُ قرية المصايات، الواقعة ظاهر القدس، في 11 صَفَر 1032هـ، وَفْقَ 14 كانون الأول 1622م ٢٧٠. ثم تبعَهم مشايخُ قرية شعفاط، في ٥ ربيع الأول 1032هـ، وَفْقَ 7 كانون الثاني مشايخُ قرية شعفاط، في ٥ ربيع الأول 1032هـ، وَفْقَ 7 كانون الثاني وما قاسَوْه من مِحنةِ القَحْط المُدهش... وأنَّهم لا يجدون شيئًا يأكلونه ٢٠٠٠. ثم تبعَهم مشايخُ قرية البيرة، في 2 رمضان 1032هـ، وَفْقَ 30 حزيران الغسَّانة، في 22 رمضان 1032هـ، وَفْقَ 30 حزيران الغسَّانة، في 22 رمضان 2013م ٢٠٠٠.

ولِشَدَّة القَحْطِ فرَغَتْ صهاريجُ المسجد الأقصى، ولم يبقَ إلا قليلُ من الماء في بئر الرمّانةِ بصحْنِ الصخرة، فطلَبَ الأهالي من القاضي، في 20 شوال 1032هـ، وَفْقَ ٢٦ نيسان ٢٦٣م، مَنْعَ السقائين، وكان عددُهم

٣٧٠ س ش 105/ 185، 21 جمادى الآخِرة 1031هـ.

<sup>&</sup>quot; كان وقف الخليل يَشْمَلُ إعدادَ سماطٍ لإطعامِ مختلفِ طبقاتِ المجتمع؛ قال العُلَيْمي: وكان سماط سيدنا الخليل، عليه الصلاة والسلام، يُعْمَلُ فيه ليلة الجمعة الأرز المفلفل والحب رمان، والعدس في كل يوم. وفي الأعياد تُعمَل الأطعمة المُفْتَدَرة '. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 97).

٣٧٢ س ش 103/ 469، 5 ذي القعدة 1031هـ.

٣٧٣ س ش 103/ 650، ختام مُحَرَّم 1032هـ.

٣٧٤ س ش 105/ 664، 11 صَفَر 1032هـ.

<sup>°</sup>۳۰ س ش 105/ 708، 5 ربيع الأول 1032هـ.

٣٧٦ س ش 120/ 360، 2 رمضان 1032هـ.

٣٧٧ لجأ مشايخ شعفاط هنا تارةً أخرى، غير السَّابقة.

٣٧٨ س ش 120/ 364-363، 22 رمضان 1032هـ.

إذَّاكَ خمسة عشر سقّاء، مِنْ سَحْبِ مياهِه وبيعِها للطحّانين وأصحاب المقاهى، بحيث ينتفعُ بها الفقراءُ للشرب والوضوء ٣٧٩.

وتجدُرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ تأثيرَ القَحْطِ بَداً مُبَكِّرًا في مدينة الخليل وما حولها، وذلك لانخفاض مُعدَّل الأمطار السَّنويَّة فيها بطبيعة الحال، ثم أصحبت الشَّكاوى تردُ من أهالي قرى القدس ثم البيرة وما بعدها، حيث يزداد مُعدَّل الأمطار السَّنويَّة كلما اتجهنا شمالًا.

وتكرَّر القَحْطُ والمجاعةُ بعد عشر سنواتٍ، حيث استغاث أهالي القرى بمُحَمَّد باشا، محافظ القدس، فباعَهم مؤوناتٍ مُخزَّنةً لحسابه الخاص. فقد توجَّه إليه مشايخ قرية شعفاط، في 22 رمضان 1042هـ، وَفْقَ 1 نيسان 1633م، واشتكوًا أنَّ الجوعَ قد قطَّع أكبادَهم وكاد يُمزِّقُ أوصالَهم، لعدم القوت الذي يُقِيمون به أودَهم " وتبِعَهم مشايخ قرية سلوان في 6 شَوّال 1042هـ، وَفْقَ 15 نيسان 1633م " .

سلوان في 6 شَوّال 1042هـ، وَفْقَ 15 نيسان 1633م "م". وفي ٥ جمادى الآخِرة ٢٠١١هـ، وَفْقَ ٥٢ أيار ١٦٥١م، وصلت مياهُ قناة السبيل إلى القدس الشَّريف بعد انقطاعها أربع سنوات ٣٨٠. وبعد انقطاع المياه تارةً أخرى بدأ تعميرُ القناة في شَوّال ٢٠١٤هـ/١٥٥٢م ٣٨٠.

وذكر أبو سالم عبد الله بن مُحَمَّد العيّاشي ٢٨٠ أنَّ قَحْطًا أصاب فلسطين خلال زيارته لها، فعند مروره ببرك سليمان، قُرْب بيت لحم، في ٢٣ صفر 1074هـ، وَفْقَ ٢٥ أيلول 1663م، قال: ومرررنا بالجوابي ٢٨٠ التي يأتي منها الماء إلى المسجد الأقصى، وهي جواب عظيمة في غاية السّعة لم أر أوسع منها، وهي ثلاثة متوالية، يجتمع فيها الماء من عيْنٍ هناك، حتى إذا امتلئت ذهب في قنواتٍ مُحْكمةٍ تحت الأرض إلى أن يدخل

<sup>&</sup>lt;sup>٣٧٩</sup> وثائق الطوائف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر، 1/ 203-199، نقلًا عن س ش 107/ 26، 20 شوال 1032هـ.

۳۸۰ س ش 120/ 363، 22 رمضان 1042هـ.

٣٨١ س ش 121/ 17، 6 شَوَّ الْ 1042هـ.

٣٨٢ س ش 155/ صفحة العُنوان، 5 جمادى الآخِرة 1061هـ.

٣٨٣ س ش 149/ 470، أو اخر شَوَال 1064هـ.

٣٨٤ فقية ورحّالة مغربي. زار بيت المقدس خلال رحلته إلى بلاد الشرق، ووصفها في كتابه "الرحلة العياشية".

<sup>°</sup> ٣٨ الجوابي، جمعُ جابِيَة. قال في لسان العرب: 'الجابيةُ الحَوضُ الذي يُجْبَى فيه الماء'. ويبدو أنه لفظٌ دارجٌ عند المغاربة.

المسجد. ولم نجد في هذه السنة إلا قليلًا من الماء لقلَّة الأمطار، فغارت العيون ٣٨٦٠.

وأصاب بَيْتَ المَقْدِس وجوارَها قَحْطُ شديدٌ في عامَيْ 1103-1103 من الشدِّ المواسم سوءًا، حتى أنّ أحدَ المواسم سوءًا، حتى أنّ أحدَ أهلِ مدينة الخليل أكَّدَ أنّ المطرَ انحبَسَ من ١ جمادى الآخِرة ١١٠٣ وحتى ١ ربيع الأول ١١٠٤هـ، وَفْقَ ١٩ شباط ١٩٢ م وحتى ١٠ تشرين الثانى ١٦٩٢م، فقال:

رهذا تاريخُ سنةِ الغلاءِ ممّا جرى، يشتملُ على ضبطِ أسعار هذه السنة بتمامها وكمالها، وذلك مِن غُرَّة شهر جمادى الثاني من شهور سنة ثلاثة وماية وألف. من غُرَّة هذا الشهر ما نزلَ المطرُ على الأرضِ المقدسة وهذه المدينة وسائر بلاد العرب، إلى غُرَّة شهر ربيع الأول الأنور من شهور سنة 1104، مُطِرَتْ هذه الديار. وفي هذه المديّة الماضية وقعَ في المسلمين والدواب عطش كثير ٢٨٧٠.

٣٨٦ الرحلة العياشية (1663-1661)، 2/ 457.

٣٨٧ هذا النص مكتوب على إحدى صفحات مَلْزَمَةٍ مخطوطةٍ ناقصةٍ في مكتبة المسجد الأقصى.



صورة النصِّ المحفوظ في مكتبة المسجد الأقصى.

وفي صنفر 1104هـ/1692م، أبلغ عقل بيك، متسلِّمُ القدس، والمتولِّيُ على وقف المدرسة الملكية ٢٨٨، قاضيَ المدينة، أن ثمَّة غرفة في تلك المدرسة بحاجة إلى ترميم، وليس لديه مالٌ يكفي لذلك، لأنه لم يُتحَصَّل من رَيْع الوقفِ في هذه السنة لا غِلالٌ ولا زيتُ أصلًا، لعدم المطر وشِدَّة القَحْط، فتمَّ تأجيرُ الغرفة إلى زين العرب اللطفي، ليعمِّرها وينتفع بها ٢٨٩.

وبعد انقطاع مياه قناة السبيل مُدَّة ثلاث سنوات، بدأ تعميرُها عام ١٠٦هـ/١٦٩م ٢٩٠. وبعد انقطاعِها عشر سنواتٍ أخرى، تمَّ تعميرُها

<sup>^^</sup> تقع فوق الرّواق الشمالي بالمسجد الأقصى، قرب المدرسة الفارسية. عمَّر ها الحاج آل ملك أبو بكر الجوكندار، عام 741هـ/1340م. (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 38).

٣٨٩ س ش 194/ 55، أو اسط صنفر 1104هـ.

۳۹۰ س ش 196/ 402، 10 رمضان 1106هـ.

فوصل ماؤها في ذي الحِجَّة ١١١هـ/١٧٨م ٢٩٠. وبعد انقطاعها لمُدَّة عامٍ تمَّ الكشفُ عليها في رَجَب ١١٤٠هـ/١٧٢٨م ٢٩٠. وبعد انقطاعها مُدَّةً أخرى، بدأ تعميرُها في صنفر 1147هـ/1734م ٢٩٠، وما لبِثتْ أن تعطَّلت خلال أشهر قليلة، فتمَّ إصلاحُها، فوصل ماؤها في أواخر عام ١١٤٧هـ/١٥٩٠.

وفي عام ٩ ٩ ١ ١هـ/١٧٨٤ - ١٧٨٥م، وقع القحْطُ والغلاء، فلم يَرِدْ سوى القليلِ من الحبوب إلى عَرْصنة الغِلال ٣٩٥ بخطِّ داود ٣٩٦ بالقدس الشريف ٣٩٠٠.

وتأخّر هطول الأمطار في فَصْلِ الشِّتاء عام ١٢٠٠هـ/١٧٨٥ اللهِ وَالْمَوْدِ اللهِ اللهِ اللهِ المَاءُ في بَيْتِ المَقْدِ من قِلَة الشِّتاء، وفرغَتْ أبيارَتُ الْخَلْق، ٣٩٨ وأدَّى ذلك القَحْطُ إلى نقْصٍ كبيرٍ في الشِّتاء، وفرغَتْ أبيارَتُ الْخَلْق، ٣٩٨ وأدَّى ذلك القَحْطُ إلى نقْصٍ كبيرٍ في المحاصيل الزراعيّة، ولكنَّ الباب العالي عالج الأزمة بإرسال سفن محمّلة بالمؤن من الأناضول ومصر؛ قال حُنِكْرُه: سنة ألف ومايتين اشتدَّ الكرْب على الخَلْق من قلَّة الشِّتاء، فما طلَع زرعٌ، لا في بلاد غزَّة ولا في جبل على الخوم، كلُّها غرلاتُ من جميع الحبوب، إلى أن طمّت البلادَ جميعًا. وثمَّ وَردَ المراكبُ، غلالٌ من جميع الحبوب، إلى أن طمّت البلادَ جميعًا. وثمَّ وَردَ المراكبُ،

٣٩١ من آثارنا في بيت المقدس، ص 155؛ نقلًا عن س ش 205/ 24، أواخر ذي الحجّة 1119هـ.

٣٩٢ س ش 221/ 513، 5 رَجَب 1140هـ. س ش 221/ 514، 26 رَجَب 1140هـ.

٣٩٣ س ش 227/ 139، 6 ربيع الآخر 1147هـ.

٣٩٤ س ش 227/ 264، 1 مُحَرَّم 1148هـ.

<sup>&</sup>quot;عرْصة الغلال" هي دكّان كبيرٌ كان مخصَّصًا لبيع الحبوب وشرائها، في الصف الشمالي من سوق البازار. وكان به كيّال يستوفي رسومًا من مورِّدي الحبوب، حسبما وَرَدَ في عشرات الحُجج في سجلّات المحكمة.

٣٩٦ "خط داود" هو الطريق المُمند من باب الخليل وحتى باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصي

سبما ورد في حُجَّةٍ متأخِّرةٍ تشمل حسابات رسوم الكيل في العرصة. (س ش 273/  $^{89}$  منعبان 1206هـ).

٣٩٨ فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي، رقم: 666/175م، هامش المخطوط: ص 22ب. نقلتُ النصَّ كما وَرَدَ على المخطوط بحروفه.

إلى أنْ بلغ مُدُّ الحِنْطَة ستة زُلَطَة ٢٩٩، وأتا الله بالفرج على عباده من جميع الأقطار، حتى أنَّه أجانا خيرٌ من بلادِ مصر بعد دخول قبطان حسن باشا ٢٠٠٠ تابع الدَّولة العثمانية ٢٠٠٠.

ويؤكِّدُ على صحَّةِ ذلك ما ذكرَهُ عبدُ الرحمن الجبرتيُّ في حوادث رَجَب سنة ١٢٠٠هـ/أيار ١٧٨٦م، حيث قال: 'وفيه وَرَدَ الخبرُ من الدِّيار الشَّامية بحصول طاعونٍ عظيمٍ في بلادهم، حَصلَ عندهم أيضًا قَحْطُ وغلاءٌ في الأسعار ٢٠٠٠.

وأصاب القَحْطُ فلسطينَ تارةً أخرى عام ١٢٠٧هـ/١٥٩م؛ قال حُنِكْرُه: تاريخ في سنة ألف ومايتين وسبعة اشتدَّ الكربُ على الخَلْق، ولا طلَعَ زرعٌ لا في القدس ولا في بلاد غزَّة ولا في البلاد جميعًا، إلى أن وصل ثَمنُ القمح أربعة، ورطل الرُّز ستين فضّة ٢٠٠٠. وتعرَّض لبنان أيضًا للقَحْط في العام المذكور، فأرسلت الدَّولةُ سفنًا محمَّلة بالمؤن؛ قال حيدر الشِّهابي: ولولا وجودُ مراكب أروامٍ تَجلِبُ حِنْطَةً إلى مينت نَهُ الشَّقعة، قرب طرابلوس، لماتت الناس منه ألله .

وهي عملةً بولونيةُ الأصل، مغشوشةٌ مخلوطة، أي المحاسبة أو الأصل، مغشوشةٌ مخلوطة، أي نحاسيةٌ بداخلها فضيَّة، وكانت قيمتُها تعادل 30 بارةً أو ثلاثةً أرباع الغرش الأسدي، وأطلِقَ عليها "غرش" أحياتًا. (در اساتٌ في تاريخ بيت المقدس، ص ١٦٢).

<sup>&#</sup>x27;'' أرسل الباب العالي حسن باشا إلى مصر لقمْع تمرُّد المماليك، فوصل في رمضان 1200هـ، واستبشر أهلُها بقدومه، فما لبِثَ أنْ أذاقهم ألوانًا من الظلم، حتى استدعاه الباب العالى. (عجائب الآثار في التراجم والأخبار، 1/620).

<sup>103</sup> فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي، رقم: 666/175م، هامش المخطوط: ص 52ب، 84ب.

٤٠٠ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، 1/ 616.

<sup>&</sup>lt;sup>6,7</sup> فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي، رقم: 666/175م. هامش المخطوط: ص 108، 108ب.

المناع: أروام: أتراك. مينت: ميناء.

<sup>° 1</sup> بنان في عهد الأمراء الشهابيين، 1/ 169.

> قدسننا مثل القفار سائر للكاس ٢٠٠ ساري كوثرٌ في القدس جاري ٤٠٨

قَبْلُ هذا العام كانتُ فأتى اللهُ بماءٍ فانظر الكاسَ وأرّخ



الكأسُ بَيْنَ المُصَلَّى القِبْلِي ومُصلِّى قُبَّةِ الصخرة. (تصوير بشير بركات، ١٤٣٥هـ/٢٠م).

<sup>&</sup>lt;sup>7°</sup> هو الشيخ أحمد بن عبد الله الغمري السردي. مصري استقر في بيت المقدس وأصبح من مشاهيرها. نَظَمَ عدَّة قصائد، ونَشر بعضها في كُنّاشة محفوظة في المكتبة البديرية، نَسخها عام 1210هـ/1796م، وكَتَبَ عليها: 'وقْفٌ على من يَنتفع به من سكان القدس'. وله كُنّاشة أخرى محفوظة في مكتبة دار إسعاف النشاشيبي، نَسخها عام 1217هـ/1802م. (در اسات في تاريخ بيت المقدس، ص 687-685. مباحث في التاريخ المقدسي الحديث، 2/ -206

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> الكأس هو شادروان الوضوء الواقع شمالي المصلّى القبلي في المسجد الأقصى. <sup>11</sup> خطَّها على الورقة الأولى من مخطوط "تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي"، المحفوظ في المكتبة البديرية، والذي مَنَحتُهُ الرقم 212/42، خلال فهرستي لمخطوطات المكتبة المذكورة عام 1428هـ/2007م.

وفي فَصْلِ الشِّتاء عام 1232هـ/1816- 1817م، تأخَّر هطولُ الأمْطار حتى 6 صَفَر 1232هـ، وَفْقَ 25 كانون الأول 1816م، على الأمَّلُ "نْ، فعانى أهالي بَيْتِ المَقْدِس من شدَّة الغلاء في ربيع الأقَلَ "نْ، فعانى أهالي بَيْتِ المَقْدِس من شدَّة الغلاء في ربيع 1232هـ/1817م، فبلغ ثَمَنُ رطلِ الخبزِ أربع زلطات، ورطلُ الحِنْطة ثماني زلطات، ورطلُ الأرُز أربع زلطات، فاشترى قاضي القدس حِنْطَة من مالِه الخاص، وباعها خبزً اللناس بسعر معتدل "ن.

وفي رمضان 1235هـ/1820م انقطعت مياه قناة السبيل عن بيت المقدس<sup>113</sup>.

وفي عام 1242هـ/1825- 1826م، تعرَّضتْ فلسطينُ للقَحْط، فطلَبَ رهبانُ دير الروم في القدس من مُحَمَّد علي باشا، والي مصر، أنْ يَأذن لهم باستيراد حِنْطَةٍ وأرُزِّ من مصر ٢١٠٠.

وفي عام 1247هـ/1831م، طَلب قاضي القدس، مصطفى أفندي، من الحكومة المصريّة إرسال ألف إردب ٢١٤ من الجِنْطَة، لشدَّة الضيق في القدس، واحتياج الأهالي للطعام ٢١٤.

وفي فَصنْل الشِّتاء التالي، عام 1248هـ/1832 - 1833م، أصاب فلسطينَ جفاف وارتفاعُ في الأسعار، وذَكَرَ سبيريدون Spyridon في مُذَكِّراتِه أنّ دير مار سابا عانى بشِدَّةٍ جرّاءَ ذلك لأنّه كان يُزوِّدُ ١٨٥ شخْصًا من السكّان المجاورين بالخُبْزِ يؤميًّا ١٨٥٠.

٤٠٩ س ش 290/ صفحة العنوان، 6 صنفر 1232هـ.

<sup>10</sup> س ش 290/ 2، نصف جمادى الأولى 1232هـ. قارن هنا بين موقف القاضي، الذي كان يُمثِّلُ الجانب الديني في السلطة الحاكمة، وموقف المحافظ المذكور آنفًا، الذي كان يُمثِّلُ الجانب السياسي في السلطة الحاكمة.

٤١١ س ش 290/ 310، 13 رمضان 1235هـ.

١١٤ المحفوظات الملكية المصرية، 1/88.

١١٤ هو مكيال يعادل 24 صاعًا. (معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ص 23).

<sup>162 /1</sup> المحفوظات الملكية المصرية، 1/ 162.

<sup>&</sup>lt;sup>415</sup>Annals of Palestine, 1821-1841, in: The Journal of the Palestine Oriental Society, Vol. XVIII (1938), p. 85.

وذَكَرَ المطران صمويل غوبات Samuel Gobat، أن قَحْطًا أصابَ بَيْتَ المَقْدِسِ في صيف ١٢٦٢هـ/1846م ١٤٠٠.

وعانت بَيْثُ المَقْدِس من شُحِ المياه في ربيع سنة Elizabeth Finn إلى السيّدة اليزابيث فين 1853هـ 1853هُ وزعمت السيّدة اليزابيث فين 1871هـ، وَفْقَ أوائل سنة أَنَّ مجاعةً أصابتْ يهود القدس في أواسط سنة 1270هـ، وَفْقَ أوائل سنة 1854م، بسبب احتكار التُّجّار المسلمين للحبوب، ممّا أدَّى إلى وفاة يهود فقراء جوعًا ١٠٠٠ وربَّما كان عليها أنْ تُضيف أنَّ الاحتكار أصاب فقراء المسلمين بالمثل، فالمُحتكرون لا يأبهون لديانة الفقراء، ولا يستثنون أحدًا. ويُشار إلى أنَّ الدكتور بشارة دوماني شكَّك في مصداقيَّتِها في سياق آخر ١٠٥٠.

وذكرَت السيِّدةُ اليزابيث فين Elizabeth Finn أيضًا، أنَّ مياهَ الأمطارِ تأخَّر هُطولُها في فَصلْ الشِّتاء سنة 1272هـ/1855 الأمطارِ تأخَّر هُطولُها في فَصلْ الشِّتاء سنة 1272هـ/1856 مُنْ .

1856م أنه الم تكن هناك حبوب تُحْصد في جنوبي وذكر الكسندر شولش أنَّه لم تكن هناك حبوب تُحْصد في جنوبي فلسطين عامَيْ ١٢٧٥ و ١٢٧٦هـ، وَفْقَ ١٨٥٩م و ١٨٦٠م، بسبب انقطاع المطر ٢٠١٠.

وذَكَرَ صمويل غوبات Samuel Gobat، أنّ قَحْطًا شديدًا أصابَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ في خريف ١٢٨٢هـ/1865م، جرّاءَ قلّةِ المطر الذي هَطَلَ في الربيع السابق. وفي صيف عام ١٢٨٧هـ/1870م، لم تَنْبُتْ أيُّ

<sup>&</sup>lt;sup>416</sup> Samuel Gobat, Bishop of Jerusalem, his life and Work, p. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>418</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 117.

<sup>11</sup> فقد فَذَ روايةً سرَدَتْها في كتابها المذكور، مفادُها أنّ امرأةً من بيت جالا، توجّهت عائلتُها إلى تاجر الصّابون سليمان العسلي، عندما عجزتْ عن دفع الضرائب المستحقّة عليها، فاقرضها 500 غِرش مقابل تزويده بخمس عشرة جرَّة زيتٍ في العام التالي، ثم تطوَّر العددُ إلى 80 جرَّة بسبب التأخُّر في تزويده بخمس عشرة جرَّة في الوقت المُعيَّن. فعقب بشارة على ذلك قائلًا: 'من المرجَّح أن هذه القصة مبالغٌ فيها، سواءً أكان ذلك من مُخْبِرَةٍ أمِلتُ استدرارَ العطف والمساعدة... أمْ من الكاتبة التي كانت تتباهى، وزوجُها، بأنها نذَرتْ نفسها لتقديم المعونة للضعفاء'. (إعادة اكتشاف فلسطين، أهالي جبل نابلس، 1900-1700، ص

<sup>420</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 150.

٢١٤ تحو لات جذرية في فلسطين، ص 108.

خضراوات، لقلَّةِ المطرِ أيضًا، فكان القحطُ أشدَّ وطْأةً، حيث ارتفعتْ أسعارُ الماءِ والخبْزِ ارتفاعًا باهِطًا. ولأجْلِ شرائهما اضطرَ الفقراءُ إلى بيع مُمْتلكاتِهم القليلة، وبعضمُهم باعوا ملابسهم أيضيًا ٢٢٠. قياس كميات الأمطار

كان بعض الرحّالة الغربيين قد قاسُوا كمِيّات الأمطار التي تَهطُل على مدينة القدس قبل حَمْلة إبراهيم باشا على بلاد الشام، ولكنْ بشكل عشوائي، حتى أنَّ قياساتِهم تكاد لا تَنفعُ بشيء. وكان الطَّبيب الإنجليزي، ماك غووان Mac Gowan، أوّل مَن بدأ بقياس كمِّيّات الأمطار التي تَهْطل على المدينة بوسائل وأدوات حديثة في المُدَّة ١٢٦٠- ١٢٦٥، لكنَّها أيضًا لا تَصلُح للاستخدام في الأبحاث. وكذلك بالنسبة لقياسات درجات الحرارة التي أجراها المُعلِّم الألماني، بالمر Palmer، ابتداءً من ١٨ رَجَب ١٢٦٣هـ، وَفْقَ 1 تموز 1847م، وحتى عام ١٢٧٢هـ/1855م، حيث تخلَّلتُها مُدَدُ متقطِّعةُ قليلةٌ ٢٠٠.

أمًّا القياساتُ الدَّقيقةُ المعتبرةُ لكمِّيّاتُ الأمطار، فقد بدأ إجراؤها عام 1777هـ/1861م، ويرجع الفضلُ بذلك للطَّبيب الإنجليزي، توماس تشابلين Dr. Thomas Chaplin، حيث نَشر نتائجَ جهودٍ بذلها على مدى اثنين وعشرين عامًا، في "دورية صندوق استكشاف فلسطين" عام ١٣٠١هـ/1883م، ثم استَأنف الصُّندوقُ تلك المَهمَّة بعدئذٍ، وأصبحت الدَّوريةُ تَنشرُ إحصاءاتِها تلك سنويًّا ٤٠٤.

وتُعتبرُ كمِّيّات هطولِ الأمطار أهمَّ عاملٍ في مناخ فلسطين، لأنَّ العوامل الأخرى كافَّة، كالرُّطوبةِ والحرارةِ والضَّغطِ والرِّياح، لا تؤثِّر بالدَّرجةِ نفسها على اقتصاد فلسطين مطلقًا. ولذلك كرَّس الألمان جهودَهم على قياس كمِّيّات الأمطار ٢٠٠٠. فقد بدأ المُعلِّم الألماني، دوك Dück، قياسمها في القدس منذ عام ١٣١٢هـ/١٨٩٥م، وذلك في حديقةٍ تقع في

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup> Samuel Gobat, Bishop of Jerusalem, his life and Work, p. 352, 358.

<sup>&</sup>lt;sup>423</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXV, (1902), S. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>424</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXV, (1902), S. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>425</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXV, (1902), S. 8.

إحدى المنازل في الكولونية الألمانية، التي أُنشِئَت شمالي سَهلِ البَقعَة ٢٦٠٠. وتمَّ إنشاءُ موقعِ رصدٍ آخر في مدرسة الأيتام السُّورية، الشهيرة بمدرسة شْنِلرْ ٢٧٠٠.

ومن تلك القياسات الحديثة التي أجراها الإنجليز والألمان، استَخرجْتُ السَّنواتِ التي شَحَّتْ فيها المياهُ لقلَّة هطول الأمطار في بَيْتِ المَقْدِس، وأدرجتُها في مُلحَق هذا الكتاب.

وقد عانت مدينة بَيْتِ المَقْدِس من القَحْط بشكلٍ خاصٍ سنة 1319هـ/1901م ٢٤٠ وسنة ١٣٤٣هـ/١٩٢٥م ٢٠٠٠.

وكان موسم سنة 1379هـ/1959 - 1960م أسوأ مواسم القَحْط التي شهدَتْها بيتُ المقدس منذ أنْ بَدأ رصد كمِّيّات الأمطار في العصر الحديث، حيث بلغتْ 206 ملم فقط. وكرَّر بعضُ الأهالي بعدها لِسنوات قولَهم: 'سَنْة السِّتين، الله يعين'.

اللَّجوء إلى مياه الينابيع

كانت إدارةُ المدينة تَلجأُ إلى مياه الينابيع في أوقات الشِّدة، وخاصتَةً الى أقربِها، وهو بئر أيوب ٤٣٠. وكانت مياهُ ينابيع قرية أرطاس مُهِمَّةً كُلَّما كانت مِياهُ قناةِ السبيلِ تَنْقَطِعُ أو تَشْح ٤٣١.

فَخُلال أَزْمَةِ أَشُحِ المياه سنة ٤٢٠ هـ/١٦١٥م المَذْكورة آنِفًا، تمَّ جلْبُ مياهٍ مِن عَيْنِ لِفْتَا وعَيْنِ سِلْوان، ومِن غيرهم من العيون الخارجَةِ عن القدس ٢٤٠٠.

وخلال أزْمَةِ المياهِ التي وقَعَتْ سنة ١٢٠٠هـ/١٧٨٥ - ١٧٨٦م، وَرَدَ أَنَّه تَمَّ جَلْبُ مِياهٍ من الينابيع القريبةِ من القدس ٢٣٠، دون تحديدها.

<sup>&</sup>lt;sup>426</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXV, (1902), S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>427</sup> Die Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins, Band XXV, (1902), S. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup> The Water Supply of Jerusalem, Ancient and Modern, p. 89.

٤٣١ من آثارنا في بيت المقدس، ص 153.

٢٣٤ على صفحة علاف مخطوط "ملحة الإعراب"، المحفوظ في الجامعة العبرية. (رقم: Ms.Temp.Ar.173).

وفي سنة 1316هـ/1898م، كانت نساء قرية العيساوية تَجْلِبنَ المياهَ مِنْ عَيْن فارة ٢٠٠٤. وخلال أزمة المياه سنة 1323هـ/1905م، تمَّ جلبُ مياهِ من عَيْن قرية بَتِّير ٢٠٠٠.

فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي، رقم: 666/175م، هامش ص 22ب. <sup>434</sup> Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, (1899), pp. 45-46.

<sup>&</sup>lt;sup>47°</sup> القدس العثمانية في المذكر ات الجو هرية، ص 158.

#### البرد والقيضان

إذا كان السكان يعانون بشدَّة من القَحْط، فإنَّ كثرة الأمطار والثلوج كانت تُلجِق بهم أضرارًا موجِعةً أيضًا، حيث لم تتوافر لديهم وسائل لائقة للحماية من البرد الشديد، وما يتبعه من أمراض وجوع، إضافة إلى تعطيل العمل في مختلف المجالات. وكانت المباني تتأثر جرّاء تسرُّب المياه عبر الأسطح، فكان ذلك يستدعي ترميم كثيرٍ منها كلَّ سَنةٍ للحيلولة دون سقوطها.

وكان من بين الفصول شديدة البرودة، شتاء عام 899هـ/1393 من 1394م، حيث هَطلَت كميّات هائلة من المطر، واشتدَّ البردُ أكثرَ من المعتاد، وتساقطَت ثلوجٌ كثيرة في مختلف أنحاء بلاد الشّام، وقيل إنّها تساقطَت في مصر أيضًا ٢٦٠٤. قال العُلَيْمي:

في يوم الثلاثاء، تاسع عشري ربيع الأول، الموافق السابع كانون الثاني، وقعَ الثَّلج بالقدس الشَّريف. واستمرَّ يَنزل من ظهر الثلاثاء إلى عشية يوم الخميس، مُستهل ربيع الآخر، ليلًا ونهارًا، حتى امتلأت الشوارع والأسطحة والأماكن. وحَكَى الكِبارُ أنَّهم لم يَروا مثل ذلك في هذه الأزمنة، من نحو سبعين سنة وكان حجمه فوق الأرض، في بعض الأماكن، أكثر من أربعة أذرع. وأُخبِرتُ أنَّه كان في بعض الأماكن أكثر من خمسة أذرُع. وتقطّعت السُّبل، وسئدَّت الشوارع. وأصبح الناس يوم الجمعة، ثاني ربيع الآخر، في شِدَّة شديدة. وأقيمت صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى الشَّريف، فلم يَحضُرُها من أهل بَيْتِ المَقْدِس النصف، بل ولا الثُّلثُ. ووقع التُّلج بمدينة الرَّملة، ولم يُعهَد وقوعُه بها في هذه الأزمنة، إلا ما يُحكى أَنَّ من مُدَّةٍ طويلةٍ، نحو ثمانين سنة، وقَعَ بها الثَّلج في سنةٍ فسمَّاها أهل الرَّملة 'أسنة الثَّلج". ولم يُعلَم أنَّه بلغَ قدْرَ ما بلغَ في هذه المرَّة، فإنَّه وَصل إلى البحر، واستمرَّ في شوارع القدس أكثر من عشرين يومًا، واشتَدَّ حتى صار كالحجارة. ثم وقَعَ البَردُ الشديد بعد وقوع الثَّلج بنحو خمسة عشر يومًا، حتى جَمُدَ الماءُ وصار جليدًا. ثم في عشيَّة الخميس، ليلة الجمعة، السادس عشر من ربيع الآخر، عاد الثّلج، ونزل

٢٣٦ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ص 128.

حتى عَمَّ الأرض، لكنه كان خفيفًا، ...، ثم وقعَ الثَّلج بغزَّة المحروسة، ولم يُعلَم وقوعُه بها قبل ذلك. فسبحان القادر على ما يشاء، ...، [وفي] نهار الجمعة، ثالث عشرين من ربيع الآخر، استمرَّ الثَّلج نازلًا إلى بعد الظهر من يوم السبت، حتى بَقِيَ حجمُه فوق الأرض أكثر من ذراع، وامتلأت الشوارع والأسطحة منه، وانزعج الناس لذلك، خشية الضَّرر. وأصبح إلى يوم الأحد، فأغاث الله عبادَه بنزول المطر الغزير، من بعد الظهر من يوم الأحد إلى آخر ليلة الإثنين، فأزال الثَّلج حتى لم يَبقَ منه إلا القليل. ثم وقع الهدمُ في الأماكن، فستقطَ الكثيرُ من الدُّور والأبنية، ٢٧٠٤.

ومنها شتاء سنة 914هـ/1509م، حيث استعدَّ بعض أهالي القدس وغيرُ هم للإنطلاق لأداء فريضة الحجّ في أواسط شوّال، أي أوائل شباط، ُ فَقُدِّرِ أَنَّ الثَّلجِ وَقعَ الإثنين إلى ضُمَّى يوم الثلاثاء، وانقطع. ثم نزَلَ عَقِبَهُ المطرُ في يوم الأربعاء والخميس والجمعة، فأزال معظمَه، وعزَمَ الحُجَّاجُ على السَّفْر في صبيحة يوم السبت، العشرين من شَوَّال، الموافق للعاشر من شباط. وباتوا في تلك الليلة مطمئنين مستبشرين. فلمَّا دخلَ الليلُ وقع الثَّاجِ الغزيرِ، وأصبَّح الناس فرأَوْه على هيئةٍ مُرهبةٍ من الكثرَة والشِّدَّة، واستمرَّ ينزل سبعة أيامٍ بلياليها متوالية، واشتدَّ الأمرُ في اليوم السابع، وهو الجمعة، وتفاحش حتى تعدّر على معظم الناس حضور الجمعة. ثم ترادف نزولُه بعدها في أوقاتٍ متفرّقةٍ أكثرَ من ثلاثة أيام، وتوالت الأمطار عَقِبَه، حتى فات وقت السَّفر للحجّ، وصار المسجد الأقصى وشوارع المدينة وأسطحتُها في هيئةٍ عجيبةٍ مزعجةٍ، وكان ذلك سببًا لانقطاع الحَجّ وعدم سفر القاصدين له. وقد تُوفِّي كثيرٌ من أهل القدس، فدُفِنوا بمشقَّةٍ زَائدةٍ، وبعضُهم لم يُصلَّ عليه بالمسجد، وبعضُ الأطفال دُفِنَ بداخل المدينة في المكان الذي تُوفِّي فيه. وهُدِمَ عِدَّةُ أماكن من الأسواق وغيرها، وهلَكَ تحت الهَدُم ٣٨٠٠ واستمرَّ أهلُ القدس أكثر من عشرين يومًا في شِدَّةٍ شديدةٍ من انقطاع السُّبل وتعطيل المعايش. وصادف وقو عُ الغلاء في القمح وغيره من الأقوات وعدم وجود ما يُؤكل، حتى كاد الناس أنْ يَهلكوا. وانقطعت العبادة بالمسجد الأقصى، واستمرَّ أيامًا لم يُسْمع به أذانٌ

٤٣٧ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2/ 369-368.

٤٣٨ يبدو أن ثمة نقص في هذا الموضع، وتقديره: [خَلْقٌ كثير].

ولا صلاةً، ولا سيما في الليل. واستمرَّ الثَّلج في المسجد والشَّوارع أكثر من شهر ٤٣٩٠.

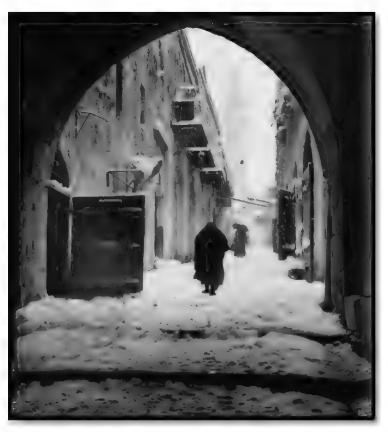

ثلوجٌ تُغَطّي عَقبَةَ الخانْقاه في البلدةِ القديمةِ في القدس، أواخر العهد العثماني. (المصدر: مجموعة ماتسون).

وفي أوائلِ جمادى الأولى 935هـ/ كانون الثاني 1529م، هطلت أمطار غزيرة، 'ووقعَ بالقدسِ مَنارةُ بابِ حِطّة''''.

وأصابَ القدسَ بردٌ شُديدٌ في جمادى الأولى 965هـ، وَفْقَ كانون الثانى ١٥٥٨م ١٤٤٠.

ووقع الثّلج العجيبُ في ٢١ ربيع الآخر ١٠٠٣هـ، وَفْقَ ٢ كانون الثّاني ٥٩٥ م ٢٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩</sup> مجلة دراسات، م 12، 8#، 1985، مجير الدِّين الحنبلي مؤرخ القدس- نص جديد عن حياته و نص ذيل كتابه الأنس الجليل: ص 135-134، عن مخطوط لايدن (ظهر الورقة رقم 2.78)

نَهُ وَالاَةُ دمشق في العهد العثماني، ص 10. المقصود مئذنة باب الأسباط.

<sup>(</sup>٤٤ س ش 35/ 243، جمادي الأولى 965هـ.

٤٤٢ س ش ٧٦/ صفحة العُنوان.

و 'وقعت الثَّلجةُ الكبيرةُ في شهر شعبان سنة 1015، وكان في تشرين، 13 يومًا، واستمرَّت ثلاثة أيامٍ، واستمرَّ الثَّلج على الأرض إلى خِتام رمضان "٤٤٠.

روفي أوائل تشرين الثاني، هَطلَ المطرُ الغزيرُ والرحمةُ الكثيرةُ... حُرّرَ في ٧ رَجَب سنة ١٦٠٥، أي في عام ١٦٠٥م ٢٤٤٠.

وفي ٧ ذي الحجَّة ١٠٢١هـ/شباط ١٦١٣م، 'وقعت الثَّلجةُ العظيمة'٥٤٥.

وفي شهر المُحَرَّم سنة ١٠٢٥ وقع مطرٌ عظيمٌ وغَيثٌ جسيمٌ، حتى أنه مَلا الآبار وكاد أن يُغْرِق الديار، ومُلِيت منه بِركةُ ماملا، وطفحت على الجانب الشرقي والقبلي على القبور، وحَصلَ للناس بذلك غايةُ السرور، المُعَنَّدُ.

وفي ليلةِ السبت، ٢٣ مُحَرَّم سنة ١٠٢٧، وَقعَ الثَّلج ببَيْتِ المَقْدِس ٤٤٠٠.

وفي ١٨ صنفر سنة ١٠٣٢ وقع الثَّلج العظيم، ومَكثَ نحو ١٥ يومًا ١٠٤٠.

روفي اليوم العشرين من شهر نيسان لسنة ٢٥٠١، طَلَعَ بير أيوب، وامتلأت آبارُ الصَّخرة المشرَّفة من كثرة الأمطار، من رحمةِ اللهِ تعالى، والحمدُ لله على ذلك، ٤٤٩.

وفي بيوم عشرين شهر نيسان، سنة تسع وسبعين وألف مع كان يوم الثلاثاء\_ نزلت صاعقة ببيت المقدس، وأصابت أربع أبواب الصخرة،

٤٤٣ سجل الأغلفة بمحكمة القدس الشرعية، ص 52.

٤٤٤ س ش 85، صفحة العُنوان، ٧ رَجَب سنة ١٠١٤هـ.

٥٤٠ س ش ٩٤/ ١، ٧ ذي الحجَّة ١٠٢١هـ.

٢٤٦ س ش 98/ صفحة الْعُنوان.

٤٤٧ س ش 100/ صفحة العُنوان.

٤٤٨ س ش 105/ صفحة العُنوان.

٤٤٩ س ش ١٣٦/ ٤٦٠، [٢٠ نيسان ١٦٤٦م، وَفْقَ ٤ ربيع الأول ٥٦ه].

ورمَتْ بعضًا من الرخام من الباب القبلي والغربي والشرقي والشمالي. ولم تَضئر من فضلِ الله أحدًا، إكرامًا إلى بيْتهِ الشريف. والحمد لله تعالى ١٥٠٠.



صورة النص المحفوظ في مكتبة المسجد الأقصى.

٤٥٠ أي عام ١٠٧٩هـ/١٦٦٨م.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> هذا النص مكتوبٌ على إحدى صفحات مَلْزَمَةٍ مخطوطةٍ ناقصةٍ في مكتبة المسجد الأقصى.

وفي ربيع الأول عام ١١٢٩هـ/١٧١٨م تحصل في هذه السنة، بقضاء الله تعالى وقدره، كثرة الأمطار والثلوج، وانهدَم بعضًا من الدور بداخل القدس الشَّريف ٢٥٠٠، وتأثَّرت بذلك الديار الغزِّية، وانهدَم غالب عمرانها وجدرانها ٢٥٠٠، وأكَّد ابن كِنان سقوطَ الثلوج في الفَصل المذكور في دمشق أيضًا ٢٥٠٠. وفي شتاء عام 1137هـ/١٧٢٤ - ١٧٢٥م هَطَلَت أمطارٌ غزيرةٌ في فلسطين، وتسبَّبت في انهيار مبانٍ في يافا، إضافةً إلى سورها القبلي ١٤٤٥.

وأحْدثتُ أمطارٌ غزيرةٌ هَطلَتْ في ٢٠ جمادى الآخِرة ١١٤٩هـ/ ٢٥ تشرين الأول ١٧٣٦م فَيضاناتٍ أدَّتْ إلى سَدِّ قَنَواتِ المَجاري، ومنها 'قناة باب القطّانين الإمّايَة'، وكانت من أهمّ القنواتِ التي تَجْري بها المياه الخارجةُ من حمّام العَين وحمّام الشفاء نحو ساحة البراق ثم وادي حلوة ٢٥٠٠.

يوم الخيس عادي لئافي المثلا بعالظم حصل رعدوم قر مالمة السيد لوغوق الخالم المائن من المائلة السيد وعوف الخالم المائلة السيد وعوف الخالم المؤلفة السيد وعوف الخالم المؤلفة المائلة المؤلفة المائلة المؤلفة المؤ

'يوم الخميس ٢٠ جمادى الثاني سنة ١١٤٩، بعد الظهر حصل رعد وبرق، وسالت السيول، وغرق الحمام العين من شدة السيل. وغرقت الدكاكين أيضا الذي بباب القطانين. وكُشف على الحمام والدكاكين، فوُجد الدكاكين مملوءة بالأتربة. وسيل داخل الدكاكين. وأيضا غرق حمام ستنا مريم، ودَخل السيل من باب الحمام. وحصل ساعة عظيمة. نسأل الله اللطف. بيان مَصْرَف تعزيل قناة باب القطانين الإماية، عن يد عبد الوهاب الشهابي، الله اللطف. بيان مَصْرَف من يوم ٢٢ جمادى الثاني'.

٢٠١ س ش ٢١١/ ٣٠، ١ ربيع الأول ١١٢٩هـ.

٢٠٠٤ س ش ٢١١/ ٢٠، أو اخر صَفَر ١١٢٩هـ.

٤٥٤ الحوادث اليومية من تاريخ إحدى عشر وماية، لابن كنان. غير مرقم.

٥٥٠ س ش 220/ 119، أو ائل ذي القعدة 1137هـ.

٢٠٦ س ش إضافي 9094، ص 220.

وفي عام ١١٥٣هـ/١٧٤١م هَطَلَت ثلوجٌ وأمطارٌ لم تعهدها بَيْتُ المَقْدِس قبل ذلك بثلاثين عامًا، فتضرَّرت مبانِ عدَّة وأُعيدَ بناؤها ١٥٥٠.

وفي ربيع الأول عام 1170هـ/1756م سقط في شهر كانون الأول حتى آخره، في دمشق، جليدٌ كثيرٌ، وتجلَّدت البَحْرات وتَلِفَ الليْمونُ الحامض، وكان شيء مهول، ما سمع بأنّه صار مثله، ...، تواردت الأخبارُ بأنّ هذا الجليد كان عامًّا في بلاد العربية، من حلب إلى دمشق حتى القدس والساحل جميعه، ...، واتصل الجليد إلى بغداد وبلادها معميعه، ...، واتصل الجليد إلى بغداد وبلادها معميعه، ...،

وفي ربيع الآخر ١٠٠١هـ/شباط ١٧٨٧م، أرسلَ الله تعالى ثلجُ في بَيْت المَقْدِس... إلى أن تغطّا أبوابُ البيوت وأبوابُ الدور، ولم يَقدِر أحدٌ يَخرُج من داره، وسعرُ الحِنْطَة أربعين فضة، وسعرُ الزيت الرطل بتنين وعشرين فضة، وسعرُ الفحم ثلاثة فضة الرطل، وبعده صار شتا، إلى أن بلغَ رطلُ الفحم ثمانية فضة "وهَطَلَت أمطارٌ كثيرةٌ وبَرَدٌ في ذي القعدة ما ١٢١٥هـ/١٤١١م، وكذلك في عام ١٢٢٧هـ/١٨١م، وكذلك في عام ١٢٢٧هـ/١٨١م، وكذلك في عام ١٢٢٧هـ/١٨١٠م.

وفي ربيع الأول ١٢٦٥هـ شباط ١٨٤٩م، هَطَلَتُ تلوج كثيفة في بيت المقدس ٢٦٠. وفي ربيع الآخر ١٢٦٨هـ شباط ١٨٥٢م، هَطَلَت أمطار غزيرة في القدس ٢٦٠٠.

وفي ١٦ ربيع الآخر ١٢٧١هـ/ ٥ كانون الثاني ١٨٥٥م، 'لما كانت سنة واحد وسبعين ومايتين وألف، في خمسة كانون ثاني، صار ثلج في بيت المقدس، مقدار زراعين، وفي شفي البلقة مقدار رمح ونصف ٢٦٣٤.

٤٥٧ س ش ٢٣٠/ ٢٩٦، ١ مُحَرَّم ١١٥٤هـ.

٢٥٨ تاريخ الشَّام، لميخائيل بريك، ص 49-48.

٥٥٩ مخطّوط رقم ١٧٥م في مكتبة دار إسعاف النشاشيبي، هامش ص ٢٠ب.

٤٦٠ فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية، ص ٢٢٥.

<sup>&</sup>lt;sup>461</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>462</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 94, 101.

<sup>&</sup>lt;sup>773</sup> على الوجه الداخلي لغلاف مخطوط 'مُغني المُحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج'، المحفوظ في مكتبة المسجد الأقصى.



على صفحة الغلاف من مخطوط "مغني المحتاج".

وقال جيمس باركلي الأميركي، خلال إقامتِه في القدس، إنّ ثلوجًا قليلة تتساقطُ عادةً كل عام. أمّا في شتاء عام 1270هـ/1853- 1854م، وشتاء عام 1271هـ/1854 مرّاتٍ عدَّة، وشتاء عام 1271هـ/1854 وتكوّن صقيعٌ في المناطق التي لا تصلها أشعة الشمس ٢٠٠٠. وذكرت السيدة إليزابيث فين أن ثلوجًا كثيفةً هَطَلَت في بداية جمادى الآخِرة 1270هـ/آذار 1854م، واستمرَّت لمُدَّة عشرة أيام ٢٠٠٠.

وفي 20 ربيع الأول 1274هـ، وَفْقَ 7 تشرين الثاني 1857م، هبّت عواصف وثلوج، واستمرّت متقطِّعة، وذابت بعد أكثر من شهر ٢٦٠٠. وفي جمادى الآخرة 1274هـ/شباط 1858م، هطل الثّلج بكثافة أشد من المعتاد ٢٦٠٠

وفي جمادى الآخِرة 1275هـ/مطلع عام 1859م، هَطَلَت أمطارً وثلوجٌ، وتكوَّنَ صقيعٌ شديدٌ، وكذا في شعبان/آذار منه ألم وفي ذي القعدة 1275هـ/حزيران 1859م، هَطَلَت في الأسبوع الثاني منه، زخَّاتٌ غيرُ معتادةٍ في مثل ذلك الشَّهر ألم المُ

<sup>&</sup>lt;sup>464</sup> The City of the Great King, p. 50.

<sup>465</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 117.

<sup>466</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>467</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 176.

<sup>468</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 185, 187.

<sup>469</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 209.

وفي ربيع الأول وربيع الآخر ١٢٧٦هـ، وَفْقَ كانون الثاني وشباط ١٨٥١م، هَطَلَت أمطارٌ غزيرةٌ، واستمرَّ تدفُّقُ المياه في واد سلوان حتى شهر آذار، وامتلأت جورةُ العِنّاب العُليا بأكملها، وهو حدَثُ لم يُشاهَد من قَبل ٤٠٠٠.

وفي رَجَب 1279هـ، وَفْقَ أُوائل 1863م، هطلت ثلوجٌ كثيفةٌ حتى فاض وادي سلوان أكثر من شهر ٢٠٠٠.

وذَكر مُحَمَّد عبد الجواد القاياتي، أنّه عندما زار مقامَ النبي موسى، عليه السلام، في جمادى الآخِرة ١٣٠٢هـ/نيسان ١٨٨٥م، هَطَلَت أمطارُ غزيرةً:

وباتَ غالبُ الزُوّار تحت المطر، ...، وفيه هناك بعضُ خِيمٍ صغيرةٍ، يُسمّونها شوادر، لا تكفي ولا تُدفِّي، بل بلغنا أنّ بعضها اقتلَعَه الهواء فلم يُعرَف بعد إلى أين ذهب، وفي أيّ موضع وقع، وذلك لشدَّة الرياح العاصفة والأهوية القاصفة. وبِثناها ليلةً نابغيةً ٢٧٦، نُعاني جَهْدَ البلاء، ونتلوى من شِدَّة الألواء... وتوجَّهنا إلى القدس، ولم تَزل الأمطارُ تنزلُ علينا كأفواهِ القِرَب، وقد أيقنّا بقرب العَطب، لِما شَهِدناهُ من هذه الكُرب... ومات جُملةٌ من شِدَّة البرد، وأرسل المتصرّف من طَرفِه عساكر وغيرَهم للتفتيش عمَّن تخلَّف بالإعياء أو الموت، وأحضروهم إلى القدس في اليوم التالي ٢٧٦٠.

وفي جمادى الأولى ١٣٣٨هـ/شباط 1920م، هطلت الثلوج بكثرة، حتى أنّها هَدَمَتْ كثيرًا من الأبنية، وكَسَرَت أُلوفًا من الأشجار، وسَدّت الطُّرقَ في مدينة القدس مدَّة أسبوع، وأوقفَت حركة الأشغال فيها ٤٧٠٠. وذكر المهندس تشارلز أشبي Ashbee أنّها أدّت إلى هدم 20 مترًا من

<sup>471</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>470</sup> Reminiscences of Mrs. Finn, p. 94, 101.

٢٧٤ اقتباسًا من المقامة الحرزية للهمذاني، التي جأء فيها: 'وَلَمَّا مَلَكْنَا البَحْرُ وَجَنَّ عَلَيْنَا اللَّيلُ، غَشِيَتْنَا سَحابَة تمُدُّ من الأَمْطَارِ حِبَالًا... وَبَقِينا فِي يَدِ الحِينِ، بَيْنَ البَحْرَيْن، لاَ نَمْلِكُ عُدَّةً غَيْرَ الدُّعَاء، وَلا حِيلَةً إلاَّ البُكَاءَ وَلا عِصمْمَةً غَيْرَ الرَّجَاء، وَطَوَيْنَاهَا لَيْلةً نَابِغِيَّةً '. وهو مقتبسٌ من قول النابغة الذبياني: وليلٌ أقاسيهُ بطيءُ الكواكب.

٤٧٣ نفحة البشّام في رحلة الشَّام، ص ٩٦.

٤٧٤ المختصر في جغرافية فلسطين، ص 23.

حائط سوق العطَّارين وسقوطِ سقفه، فتمَّ إغلاقُه حيث رمَّمَتهُ جمعيةُ مُحبِّي القدس ٤٧٥.

ووقع بردٌ قارصٌ في شتاء عام 1340هـ/1921- 1922 آئ، ويُظْهِرُ بعضُ الصورِ تَضرُّر بعض المباني جرِّاء سقوط تلك الثلوج. وفي أواخِر شتاء عام 1346هـ/ 1928م تُؤفِّيَ ثلاثةُ مُكاربيّن خِلالَ مَبيتِهم في خانٍ قرْبَ القدسِ بسببِ شِدَّةِ البَرْد ٤٧٠٤. وفي أوائل شتاء عام ١٩٣٥هـ/ ١٩٣٥م هطلتْ أمطارٌ غزيرةٌ غير مُعتادة، وتبعتها ثلوجٌ في ذي الحجَّة ١٩٣٥هـ/شباط ١٩٣٨م ٢٥٠٩.

وتواترت الأخبار حول اشتداد سنقوط الأمطار والبرد، وهطول الثلوج حتى في غَوْرِ أريحا، في شِتاءِ ١٣٦٨هـ/1948- 1949م، أيْ في أعقاب النَّكية

والحكم العسكري البريطاني (1920-1917)، ص 110. نقلًا عن مذكرات أشبي (1920-1917)، ص 110. نقلًا عن مذكرات أشبي (Jerusalem, 1918-1920, p. 6-10)

أُلاَ الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين، ص 27.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷</sup> جریدة فلسطین، 15 رمضان 13<sup>4</sup>6هـ/ 6 آذار 1928م، ص 5.

<sup>&</sup>lt;sup>478</sup> The Journal of the Palestine Oriental Society, vol. 18- 1938, p. 48.



سقوط سقف غرفة في البلدة القديمة في القدس بسبب الثلوج التي هطلت خلال شتاء عام 1340هـ/1921- 1922م. (المصدر: مجموعة ماتسون).

# آفَةُ تعاطي الخُمور

يجدُر الحديثُ عن آفةِ تعاطي الخمور في بيت المقدس \_رَغْمَ أنها لا تندرجُ تحت عنوان هذا المُصنَّف \_، فهي بلا رَيب من أعظم المصائب، حيث انتَشرَ تعاطيها في المدينة منذ مطلع العهد العثماني على الأقل. ويُلحَظُ أنَّها كانت تستهوي طبقة الأثرياء وطبقة الفقراء، بخلاف أبناء الطبقة الوسطى، فنادرًا ما كانوا يتعاطونها. وما زال الأمر كذلك في عصرنا هذا.

وكان القاضي يأمرُ بإقامةِ حَدِّ الشُّرب على مَن يَثْبُتُ عليه تعاطيه. ففي عام ١٩٥١هـ/١٥٥٥م ضبيط إبراهيم بن محمد، وهو يشرب الخمر ورائحتُه فائحةٌ من فَمِه، فتَعيَّن عليه حدُّ الشُّربُ ٢٠٠٠. وفي عام ١٩٥١هـ/١٥٥٥م اشتكى بعضُ سكّانِ محلَّةِ الريشة على منصور، المعروف بأبي دُبّان ابن الزبّال أنَّه يَجمَعُ عنده جماعةً ويشربون الخمر، فحكم القاضي بإقامة حدِّ الشُّرب عليه ٢٠٠٠. وفي عام ١٩٧٧هـ/١٥٥م، اعترف قاندر بن مصطفى السباهي بلواء القدس، بأنه شَرِب خمرًا عندما كان معزومًا عند موسى بن يوسف بن يعقوب الدِّكري ٢٨٠٠. وفي عام ١٥٧٦هـ وفي عام ١٥٨٦م، ضُبطت بجماعةً يتعاطون شرب الخمر بعد منتصف الليل ٢٨٠٠.

واستمرَّ الشربُ حتى أواخر العهد العثماني، مع فارقٍ مُهمٍّ، وهو أنَّ الدولة لم تَعُد تَعتبر تعاطي المسلمين للخمور جُرمًا. بل إن إبراهيم باشا (ت ٢٦٤هـ/١٨٤٨م)، كان خلال احتلاله لبلاد الشَّام، يتعاطى شربَ الشمبانيا علنًا، وكذلك فعل كبارُ مساعديه ٢٨٤٠.

٤٧٩ س ش ١٦/ ٣٤١، #٢٨٨، ٢٠ ذي الحجَّة ٩٥١هـ.

٤٨٠ س ش ٣٠/ ١٠، ١٠ جمادي الآخِرَة ٩٦٢هـ

٤٨١ س ش ٥٣/ ٢١٢ ـ ٢١٣، ٢١ شوال ٩٧٧هـ

٤٨٢ س ش ٦٦/ ٣٢٨، ١٢ ذي الحجَّة ٩٩٤هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>4^3</sup> سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاريخية، ص ١٩٦

وكان العديد من رجالات القدس أيضًا يتعاطون الخمور دون حياء. وقد تحدَّث واصف جو هرية في مذكّر اته كثيرًا عن حفلاتٍ كانت تُقيمها النُخبةُ المُثقَّفةُ، وتُدارُ فيها كؤوس الخمر ٤٨٤.

لكن تلك الآفة استفحلت بشدَّة بين السكان بعد زوال الحكم العثماني ممنً قال واصف جوهرية: وهكذا تتقسوا الصعداء بعد الاحتلال البريطاني ودخلوا فجأةً في دَورٍ غريبٍ، كلُّه سَهرٌ وسَمَرٌ وطَرَب ٢٨٠٠. وتحدَّث خليل السكاكيني أيضًا عن تعاطي كثيرين من مشاهير القدس للخمر في يوميّاته، خلال الاحتلال المذكور ٢٨٠٠.

# رسالة رشدي شعث

وقد صنَّف رشدي شعث ١٨٠٠ رسالةً حول هذه الآفة، بعنوان المسكرات ومضارها"، ونشرها في القدس عام 1337هـ/1919م. وجاء في مقدمتها (بتصرف):

بينما كنتُ ذات ليلةٍ أُقلِّبُ صفحات الكتب وبطون الأوراق، إذ شعرتُ بضيقٍ في النَّفَسِ ودوّارٍ في الرأس وتوهُّنٍ في القوى، حتى صار العرقُ البارد يتحلَّب من جبيني وفَوْدِي ٢٨٩، فخشيتُ عاقبة الأمر، وخرجتُ إلى الشارع لأُخفِّض على النَّفس بعض ما أصابها. وكان قد تناصف الليل، فسرتُ حيث تقودني قدماي، وتغلغلتُ في شوارع المدينة على غير هدى. وهدوء الليل وسكونُه يحبِّبان إليَّ المسير حتى قادتني خطواتي، من حيث لا أدري، نحو منعطفِ زُقاقٍ ضئيلِ الأنوار، فرأيتُ خطواتي، من حيث لا أدري، نحو منعطفِ زُقاقٍ ضئيلِ الأنوار، فرأيتُ

٤٨٤ القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية، ص ٩٦، ١٧٦-١٧٧، ٢٠٣.

<sup>°&</sup>lt;sup>44</sup> القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية، ص ٣٢١، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٦٠، ٣٧٢.

٤٨٦ القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية، ص ٣٥٥.

٤٨٧ يوميات خليل السكَّاكيني، ٦/ ٩٤.

<sup>&</sup>lt;sup>^^</sup> هو رشدي بن رشيد بن قدور بن حسن شعث الغزي (ت ١٣٤٦هـ/١٩٢٨م). عمل أستاذا للطبيعيات والصحة في المدرسة الرشيدية، وكان عضوا في المنتدى الأدبي في القدس. له رسالة بعنوان "المسكرات ومضارها"، نشرها في القدس عام ١٣٣٧هـ/١٩١٩م. توفي في محلة الواد في القدس، بدون عقب. وهو شقيق علي، والد الدكتور نبيل شعث. (غلاف رسالة "المسكرات ومضارها". س ش ٢٤٤/ ١٠٨، ٢٥ صفر ١٣٤٧هـ). <sup>^^</sup> الفود هو جانب الرأس مما يلى الأذن.

على بعدٍ شبحًا أبيض، كلّما تقدّمتُ إليه ازداد وضوحًا، إلى أن اقتربت منه، فما تبيَّنتُهُ حتى كاد يطيرُ لمرآه رَشادي ويغيبُ لوقعِه صوابي.

فتًى في غضاضة العمر ونضارة الشباب، مَلقِيَّ على قارعة الطريق، تَلَقَّعَ بعباءة بيضاء، افترش قذارة الأرض، والتحف برد هاتيك الليلة القارس. قد انغمست ثيابه بالأقذار والأوحال، وتشوَّه وجهه الجميل بشجّات عديدة، فهال منظره وصعب مرآه، قد انبعثت منه رائحة إحدى المُسْكرات. حيننذ علمت والسفاه أنه قتيل الشرّ وجحيم الكآبة، قتيل سبب الشقاء والشقاق، وأساس الجرائم وعلَّة الشرور، ونذير الويل وبشير الفجور، علمت أنَّه قتيل خمر لا قتيل غدر. تألَّمتُ لمرأى هذا المسكين، وأثَّر بي مشهده أيَّ تأثير، سيما وقد عرفتُه حقَّ المعرفة. ثم جلست على متَّكا هناك، وأطلقتُ للفكر العنان، فسرح في عالم الخيال. وأخذني التفكر متّكا هناك، وأطلقتُ للفكر العنان، فسرح في عالم الخيال. وأخذني التفكر كلَّ مأخذ، حتى ضاعف أحزاني وزاد بَلْبالي "و وأشجاني. فاندفعتُ قائلًا على مأخذ، حتى ضاعف أحزاني وزاد بَلْبالي "و وأشجاني. فاندفعتُ قائلًا غرّك الجهل فقذف بك إلى هذه الهوَّة، وأطعتَ هوى النَّفْسِ فكبي بك الدَّهر غرّك الجهل فقذف بك إلى هذه الهوَّة، وأطعتَ هوى النَّفْسِ فكبي بك الدَّهر شرايينك، واختلطت بدقائق لحمِك وعظمِك، وفتكت في دماغك، وسطت على عقلك، فاطفأت نبراس فكرك، فغلبك الشيطان على أمرك.

ألم يدر في خُلدك، أيها المنكود الحظ، أنَّ أمَّتك الَّتي تبني عليك آمالًا ذهبية، قد فقدت بفقدك شيئًا كثيرًا، وأضاعت بضياعك رُكنًا كبيرًا؟ كيف لا، وضياع القليل من القليل كثير. ألم تعلم بأنَّ حياة أمَّتك اليوم: منوطة بك وبأمثالك، أيها الشاب الحي الميت؟

ألم تعلم أنك، بتجرُّعك هذا السمَّ الزعاف، تجني جنايةً كبرى، وتجترم جريمةً عظمى، لا على نفسك فقط، بل على أطفالك، على أمَّتك بأسرها؟

ألمْ تدر بأن أجدادك الكرام، ترقبُ حركاتك من علياء السماء، بعين الأمل والرجاء؛ حتى إذا ما رأتك على هذه الحالة المؤلمة، صبّت لَعَناتِها عليك قائلة: "تبًّا لك من ولدٍ عاقٍ، وسُحقًا لك من مولودٍ أثيم، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، استهان بمجدي، وفرّط في خالد عزّي، وأسقطني من شامخ عظمتى".

٤٩٠ البلبال: الهمُّ الشديد والوسواس.

ثم أخذني التعبُ كلَّ مأخذ، حتى أنهَك قُواي، وكان قد مرَّ العِدْف ٢٩٠ الأكبر من الليل، وأوشَك نورُ الفجر أن يَشقّ جَوْف الظلام، فأقفلتُ راجعًا إلى منزلي، ضيّق الصدر، غثَّ النفس، حزين الفؤاد. ومرَّت أيامٌ وكرَّت شهورٌ، وكنتُ كلَّما تذكرتُ هذا الحادث، از دَدتُ تأثيرًا وانفعالًا، حتى اندفعتُ بقوَّةٍ غريبةٍ إلى تنميق هذه الرسالة، لتكون عبرةً وذكرى لبني جلدتي، مع اعترافي بالعجز، وإقراري بأني لستُ من فرسان هذا الميدان 100 ألميدان 100 ألميدا

وبعد أن استعرض المصنِّفُ أصنافَ الخمور، والأضرار التي تُلحِقها بالصِتحة والمجتمع والأخلاق والأسرة والاقتصاد، قال:

'أخذَت المسكراتُ تنتشر في ربوعنا انتشارًا هائلًا يُهدِّد جسم مجتمعنا بالخراب. سرى سمُّها في نفوس أبناء الأمة، رفيعها ووضيعها، كبيرها وصغيرها، إلّا من رحم ربُّك، وقليلُ ما هُم. حتى إذا جاء وقتُ الأصيل، ترى الناس يتسابقون إلى الحانات، من كُلِّ حدب وصوب، كأنَّهم أغنامٌ تُساق إلى الذَّبح من حيث لا يَشعرون، ولا دافعَ لهم غير ما رسخَ في أدمغتهم من قبيح العادات ومستهجَنِ المَلكات.

أيجدُر بعرَبي، سيَّما في هذه الأوقات الحرجة، أن يجنف عن طريق الفضيلة، ويميل إلى الرذيلة؟ أمن العدل أن نعيش في هذه الحياة الدُّنيا عيشة الأنعام، لا نفْقَهُ من مصيرنا شيئًا؟ أمن الوطنية أنْ نرى المنتديات مُقفلةً، والحانات تصطكُّ فيها الأقدام بالأقدام؟ نستبدلُ المعاهدَ العلمية بالحانات، والمجتمعاتِ الأدبية بحفلات الرَّقص، والمجادلات الأدبية بالمخاصرات الخلاعية، ثم نطلبُ الحياة؟

نعدُّ معاقرة الخمر من ضروريات المدنية، ونَتَّهم من لم يعاقرها بعدم التَّحضر والهمجية. لا هَمَّ لنا غير التأنُّق في الملبس، والتفنُّن في المأكل، ولا دَيْدن لنا غير معاقرة بنت الحان ومغازلة الحسان.

بني قومي، نحن أمام مستقبلٍ نجهلُ عاقبتَه، وعلى شفا جرفٍ هار لا نأمن العثار فيه. نتطلّبُ حياةً جديدةً، لا نصلُ إليها إلا على صراطٍ من

٤٩١ العِدف هو الشطر من الليل.

٤٩٢ المسكرات ومضارها، ص ٣-٥.

الإخلاص وجسر من التفاني، لا في الحانات وأمام موائد الخمر. عجبًا، الأمم الميتة تطلب الحياة، ونحن أحياء نطلب الموت ٤٩٣٠.

مقالة جُرْجي إلياس خوري

وكتب الأستاذ جُرجي إلياس خوري من أهالي صيدا مقالةً بعنوان النحطاط النسل السوري"، في مجلة مينرفا البيروتية، عام 1342هـ/1924م، تحدَّثَ فيها عن تدهور المجتمع في مختلف البلدان الشَّامية بعد زوال العهد العثماني. وانتقد تهافت الناس على تقليد المستعمِرين، ودعا إلى التَّمسك بعاداتِنا الكريمة، مع اقتباس النافع فقط من أمم الغرب.

ثم تحدَّث وتحدَّث رشدي شعث آنفًا عن انتشار تعاطي الخمور، فقال:

فَبِرأسِ ما اقتبسناه: أذْكُر المُسكِر والحانات، وما يتْبعُ ذلك من موبقاتٍ وفجور. بعد أن كنَّا بحاناتٍ قلائلَ في المدن، يختلفُ إليها مدمنو الخمرة، أصبحت علَنية بهيئاتٍ رائعةٍ جذَّابةٍ! ولم تَقتصِر على المدن، بل تجاوزتها للقرى والمزارع الصغيرة أعنه أ

# جمعية منع المسنكرات

ودعاً فريقٌ من الشبّان المسيحيين في القدس إلى تأسيس "جمعية منْعِ المُسْكرات" عام 1347هـ/1929م، وفي ذلك إشارة إلى نفور المجتمع المقدسي برُمَّتِه من تلك الرذيلة. وقد تحقَّق مرادُهم عام ١٣٥٠هـ/١٣٥م، حيث جَعلوا لها فروعًا في مُدُنِ فلسطينية عِدَّة، واتَّخَذوا لأنفسهم نوادي يجتمعون بها. وشملت نشاطاتُهم محاضرات القاها الدكتور فوتي فريج وتوفيق زخريا في مَقرِّ ناديهم في شارع الأميرة ماري ويه في القدس عام ١٣٥٢هـ/١٩٥٣م.

٤٩٣ المسكرات ومضارها، ص ٢٩-٣١.

٤٩٤ مجلة مينرفا، ج٣، السنة الثانية، ١٥ حزيران ١٩٢٤م، ص ١٠٤-١١.

<sup>&</sup>lt;sup>٩٥٥</sup> يقع إلى الغرب من شارع يافا. ويُعرف حاليًّا بشارع شلومزيون هاملكا.

<sup>&</sup>lt;sup>693</sup> جريدة الجامعة العربية: (١٧ شعبان ١٣٤٧هـ، ص ٢. ١٢ ربيع الأول ١٣٥٢هـ، ص ٤. ١٦ جمادى الأولى ١٣٥٢هـ، ص ٤. ١٦ ربيع الآخر ١٣٥٣هـ، ص ٣. ١٣ شعبان ١٣٥٣هـ، ص ٣).

#### خاتمة

رَغْمَ كُلِّ الكوارثِ التي وَردَ ذِكرُها في هذا الكتاب، فإنَّ فلسطين، وبلاد الشَّام عامَّة، بطبيعتها الجيولوجية، لا تتعرَّض لكوارث طبيعية مرعبة، كالبراكين أو الإعصارات الهائلة التي تصيب أقاليم أخرى في هذه المعمورة، كجنوب شرق آسيا أو أواسط أميركا.

ويُلحَظُ أَنَّ كُلَّ نُوعٍ مِن الْكُورِاتُ الْتِي وَقَعَتْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَتَكُرَّر على مُدَدٍ محدَّدة. ولم يقع أكثرُ من نوعٍ واحد في العام نفسه إلا نادرًا، حيث تزامن وقوعُ القَحْط والطاعون والجراد في سنواتٍ قليلة.

فقد كان القَحْطُ والجرادُ يُسنفران عن قِلَّةِ المحصولات الزِّراعية أو هلاكها، فترتفع الأسعار ويتضوَّر الفقراءُ جوعًا. وكلما ازداد الفقر والجوع قلَّت العناية بالنظافة، فكان تراكُمُ القاذورات في المساكن والطرقات يمهِّد الطريق لانتشار الأوْبِئة.

ولعلنا نَجني من مطالعة أخبار تلك الكوارث التي ابثلي بها الأولون فوائد عظيمة، فقد كانت وما زالت عبرةً لأولي الألباب. وما دامت من صئنع الله جلَّ جلاله، فهي تَحمِل، بلا ريب، خيرات لا يَشعُر بها الناس عند وقوعها، لعدم إدراكهم الحِكمَ التي تكمُنُ خلفَ الأحداث، والتي تَصئبُ في مصلحةِ البشريةِ في نهايةِ المَطاف.

فعلى سبيل المثال، ساهمت الكوارث في تقليلِ أعدادِ سكان البلدان التي وقعت بها. ولا شكَّ أنَّ ذلك كان مفيدًا فيما مضى، حيث لم تتوافر في تلك العصور أساليب ناجعة لتهيئة الأسباب التي تؤمِّن حياةً كريمةً لعددٍ هائلٍ من السكان، كوسائل الإنتاج الزراعي والخدمات الصِتحية وتشييد المساكن، وما شابه، والله سبحانه وتعالى أعلم بما ينفع الناس.

ولعلَّ كوارث العصور السالفة تفيدنا نحن في هذا العصر أيضًا، فنحمد الله تعالى على أسباب الراحة والطمأنينة التي أنعم جلَّ جلاله بها علينا، كوفرة المأكولات والملبوسات، والرعاية الصِّحية، والسرعة الفائقة في المواصلات والاتصالات، وغير ذلك من النِّعم التي لم تَكُن متاحةً لأسئلافنا.

### تمَّ الكتابُ بتوفيقٍ من اللهِ وَحْدَه،

## والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

# مُلْحَق جدولٌ بالسنواتِ التي وقَعَتْ فيها كوارِث

فيما يأتي جدولٌ بالسنواتِ التي وقعَتْ فيها كوارث ببَيْت المَقْدِس وجوارِها، استقيتُ بياناتِه من مطبوعاتٍ ومخطوطاتٍ وحُجج عدَّة في سجلات المحكمة الشَّرعية في القدس. وهو بالطبع لا يُغطِّي ما وقع بالتَّمام عبر العصور، وإنَّما يشمَل ما أمكن العثورُ عليه. واللهُ المُسْتعان.

| القَدْط                  | الجراد الجراد | الزّلازل     | الطاعون الطاعون |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|
|                          |               | ۷۸۳ ق. م.    |                 |
|                          |               | ۶۶ ق. م.     |                 |
|                          |               | ٣١ ق. م.     |                 |
|                          |               | ١٩م          |                 |
|                          |               | ٣٣م          |                 |
|                          |               | ٨٢١م         |                 |
|                          |               | ٣٦٣م         |                 |
|                          |               | ٥٢٣م         |                 |
|                          |               | ځ ۳۹ خ       |                 |
|                          |               | ٣٩٦م         |                 |
|                          |               | ٧٤٤م         |                 |
|                          |               | ٠,٠٥٩        |                 |
|                          |               | ,            | 18 هـ/639م      |
|                          |               | 659/ـ△39م    | ,               |
|                          |               | 131هـ/749م   |                 |
|                          |               | 158هـ/775م   |                 |
|                          |               | 407هـ/1016م  |                 |
|                          |               | 425هـ/۱۰۳۳م  |                 |
|                          |               | 460هـ/1068م  |                 |
|                          |               | 524هـ/130م   |                 |
|                          |               | 552ھ/1157م   |                 |
|                          |               | 597ھ/1201م   |                 |
|                          |               | 608هـ/1213م  |                 |
| 694ھ/1295م               |               |              |                 |
| 1296/-△695م              |               |              |                 |
|                          |               | 702هـ/1302م  |                 |
| 728ھ/1381م               |               |              |                 |
|                          | 743ھ/1343م    |              |                 |
| 748هـ/1347م              | ,             |              |                 |
| 1                        |               | 749هــ/1348م | 749هــ/1348م    |
| 782ه/1380م               |               | ,            | ,               |
| -1422/ <sub>-</sub> ≱825 |               |              |                 |
| 1423م                    |               |              |                 |
|                          |               |              | ۹۰۸هـ/۲۰۶۱م     |
|                          |               |              | 827هـ/1424م     |

|                      |               |                                           | 841هـ/1438م          |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                      |               | 863هـ/1458م                               | 1                    |
| 1468/873م            |               | ( 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 873هـ/1469م          |
|                      |               |                                           | 881ھـ/1476م          |
|                      | 889هـ/1484م   |                                           | 1                    |
| -1489/-≥895          |               |                                           |                      |
| 1490م                |               |                                           |                      |
|                      |               |                                           | 897ھ/1492م           |
|                      |               | 952هـ/1546م                               |                      |
|                      |               | 958هـ/1550م                               |                      |
|                      |               |                                           | 969ھ/1562م           |
| -1570/-≥978          |               |                                           |                      |
| 1571م                |               |                                           |                      |
| -1572/- 1572         |               |                                           | / <u>-</u> \$980-982 |
| 1573م                |               |                                           | 1573-1574م           |
|                      |               |                                           | 987ھـ/1579م          |
|                      |               | 1586/-4994م                               |                      |
|                      |               |                                           | 995- 996هـ/1587م     |
|                      |               | 1589/4997م                                |                      |
|                      |               | 1015هـ/1606م                              |                      |
| 1024هـ/1615م         |               |                                           |                      |
|                      |               |                                           | 1028هـ/1619م         |
| /-≥1031              |               |                                           |                      |
| 1621- 1621م          |               |                                           |                      |
| /-≥1032              |               |                                           |                      |
| 1623 - 1622م         |               |                                           |                      |
| /-≥1042              |               |                                           |                      |
| 1632- 1633م          |               |                                           |                      |
|                      |               | 1659/ھ/1069م                              |                      |
|                      | 1071هـ/1661م  |                                           | 1071هـ/1661م         |
| 1074هـ/1663م         |               |                                           |                      |
| 1103هـ/1692م         |               |                                           |                      |
|                      |               | 1122هـ/1710م                              |                      |
|                      | 1136 هـ/1724م |                                           |                      |
|                      | 1159هـ/1746م  |                                           |                      |
|                      | 1160 هـ/1747م |                                           |                      |
| 1172هـ/              |               |                                           |                      |
| 1759 - 1758م         |               |                                           |                      |
|                      |               | 1173هـ/1759م                              | 1173هـ/1760م         |
|                      |               |                                           | 1760/هـ/1776م        |
| /-\_\1199            |               |                                           |                      |
| 1784 - 1785م         |               |                                           | 4=== 1 1===          |
| /=\1200<br>4702 4705 |               |                                           | 1200هـ/1786م         |
| 1785 - 1785م         |               |                                           | 4700/ 1007           |
| /-≥1207              |               |                                           | 1207ھ/1793م          |

| م  | /-\a\1341<br>.1923 -1922<br>/-\a\1343<br>.1925 -1924<br>/-\a\1346<br>.1928 -1927 | 1913مــ/1935مــ/1928م  | 1927/ھ/1927م<br>1930ھ/1930م | 1341هـ/1922م<br>1342هـ/1923م |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| م  | 1923 -1922<br>/=>1343<br>1925 -1924<br>/=>1346                                   |                        |                             | ,                            |
| م  | 1923 -1922<br>/=>1343<br>1925 -1924<br>/=>1346                                   |                        | 1927ھ/1927م                 | ,                            |
|    | 1923 -1922<br>/-\alpha1343                                                       | 0001 4-101814          | 1346ھـ/1927م                | ,                            |
|    | 1923 -1922<br>/-\alpha1343                                                       | 0001 4-101814          |                             | ,                            |
| م  | 1923 -1922                                                                       | CCC1 &-10181A          |                             | ,                            |
| م  |                                                                                  | ا دود ۱ هـ ادا ۱ ۱ ۱ م |                             | ,                            |
|    | / <u>-</u> ≥1341                                                                 | رددا هـ/داوام          |                             | 1341هـ/1922م                 |
|    |                                                                                  | CCC  ~ C  B            | 1                           |                              |
|    |                                                                                  | 1333هـ/1915م           | ,                           |                              |
| ,  |                                                                                  |                        | 1321هـ/1903م                |                              |
| م  | 1901 -1900                                                                       |                        | 1.000/ 101/                 |                              |
|    | /-≥1318                                                                          |                        | 1317هـ/1900م                |                              |
|    | 1070 1070                                                                        |                        | 1314هـ/1896م                |                              |
| _  | 1879 -1878                                                                       |                        |                             |                              |
| م  | / <u>-1077</u> -1076<br>/-≥1296                                                  |                        |                             |                              |
|    | 1877 -1876                                                                       |                        |                             |                              |
|    | 1870 -1869<br>1294 -1293                                                         |                        |                             |                              |
|    | 1287 -1286                                                                       |                        |                             |                              |
| 1. | 1007 1000                                                                        | 1865- 1866م            |                             |                              |
|    |                                                                                  | / <u>*</u> 1282 1281   |                             |                              |
| م  | 1865 -1864                                                                       | 1,4000,4004            |                             |                              |
|    | 1282 -1281                                                                       | 1281هـ/1865م           |                             |                              |
|    | 1860 -1859                                                                       | 4005/-4004             |                             |                              |
|    | 1276 -1275                                                                       |                        |                             |                              |
|    | 1856 -1855                                                                       |                        |                             |                              |
|    | /-≥1272                                                                          |                        |                             |                              |
|    |                                                                                  |                        | 1267ھ/1851م                 |                              |
| 1م | 1846/-≱1262                                                                      |                        |                             |                              |
|    |                                                                                  |                        | ١٨٣٨هـ/ ١٨٣٨م               |                              |
|    |                                                                                  |                        | 1252هـ/1837م                |                              |
| ,  |                                                                                  |                        | 1250هـ/1834م                |                              |
| م  | 1833 -1832                                                                       |                        |                             |                              |
|    | / <u>-</u> \$1248                                                                |                        |                             |                              |
| م  | 1826 -1825                                                                       |                        |                             |                              |
|    | / <u></u> ≥1242                                                                  |                        | 710211~1200                 |                              |
| ر  | 1017 - 1010                                                                      |                        | 1236هـ/1821م                |                              |
|    | 1817 -1816                                                                       |                        |                             |                              |
|    | / <u>-</u> a1232                                                                 |                        |                             | 1813- 1814م                  |
|    |                                                                                  |                        |                             | / <u>→</u> 1229 -1228        |
|    |                                                                                  | 1226هـ/1811م           |                             | / 1000 1000                  |
|    |                                                                                  | 1211هـ/1797م           |                             |                              |
| م  | 1793 -1792                                                                       |                        |                             |                              |

| 1931- 1932م   |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| /-≥1351       |              |              |
| 1932- 1933م   |              |              |
| /-≥1352       |              |              |
| 1934- 1933م   |              |              |
| /-≥1355 -1354 |              |              |
| 1936 - 1935م  |              |              |
| ·             | 1356هـ/1937م |              |
| /- 1366 -1365 |              | 1366هـ/1947م |
| 1947 - 1946م  |              | ,            |
| /ച1370        |              |              |
| 1950- 1951م   |              |              |
| /-≥1374       | 1374هـ/1954م |              |
| 1954- 1955م   | ` \\\/       |              |
| /-≥1377       |              |              |
| 1958 - 1957م  |              |              |
| /ച1379        |              |              |
| 1960 - 1959م  |              |              |
| /-≥1382       |              |              |
| 1962- 1963م   |              |              |
| /-≥1385       |              |              |
| 1965- 1966م   |              |              |
| /-≥1406       |              |              |
| 1986 - 1985م  |              |              |
| /-≥1411       |              |              |
| 1991- 1991م   |              |              |
| /-≥1419       |              |              |
| 1998- 1998م   |              |              |
|               | 1424هـ/2004م |              |
|               | 1432هـ/2011م |              |

#### المصادر والمراجع

1) ابن الأثير، علي بن أحمد بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، الجزء الثاني، دار بيروت ودار صادر، بيروت، 1967م.

٢) الأنصاري، فهمي، مسجد أبي بكر الصّديق، سلسلةُ مساجدِ بَيْتِ المَقْدِس، قسم إحياء التراث الإسلامي، نشرة ١٤، القدس، ١٩٩٤م.

- ") أبن إياس، مُحَمَّد بن أحمد الحنفي القاهري، المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور، كتاب الشعب (93)، مطابع الشعب، القاهرة، ١٩٦٠م.
  ") بازيلي، ميخائلوفيتش، سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاريخية، ترجمة: يسر جابر، مراجعة: منذر جابر، ط1، دار الحداثة، بيروت، 1988م.
  - ٤) بدر، عفيف أحمد، أبو ديس، منسف كرم وينبوع علم، العيزرية، ١٩٩٦م.
  - ٥) البديري، أحمد بن بدير الحلاق، حوادث دمشق اليومية، (١٥٤ ١١٥٤ المريم، مطبوعات الكريم، مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، ١٩٥٩ م.

6) بركات، بشير:

- دراساتُ في تاريخ بَيْتِ المَقْدِس، إصدار: "مركز فهد بن مُحَمَّد بن نايف الدبوس للتراث الأدبي" (الكويت)، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٥هـ/٢٠١٤م.
  - شخصيات القدس في القرن العشرين، مؤسسة دار الطفل العربي، القدس، 1431هـ/2010م.
  - فهرس مخطوطات دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون والآداب، مؤسسة دار الطفل العربي، القدس، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.
    - مباحث في التاريخ المقدسي الحديث، القدس، الجزء الأول (٢٠٠٥هـ/2010م).
    - ٧) بريك، ميخائيل، تاريخ الشَّام، دار قُتَيبة للطباعة و النشر، دمشق، 1982م.
- ٨) البَشَّاري، شمس الدين المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،
   تحقيق د. محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1987م.

9) ابن بطوطة، مُحَمَّد بن عبد الله اللواتي الطنجي، تُحفة النُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، دار الشرق العربي، بيروت، ١٩٩٣م.

10) بني حمد، فيصل عبد الله، العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الشَّام خلال العصرين المملوكين الأول (-648 الغذائية في بلاد الشَّام خلال العصرين المملوكين الأول (-648 م 1381-1381م)، في: مجلة المنارة، جامعة آل البيت، الأردن، مجلد 14، 2#، صص -287 م 340، عام 2008م.

11) تقرير هيئة بلدية القدس عن سنة 1936-35، القدس.

12) تماري، سليم، عام الجراد، الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2008م.

13) الجبرتي، عبد الرحمن، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، دار الجيل، بيروت، د. ت.

14) جريدة أبابيل، بيروت.

٥١) جريدة الجامعة العربية، القدس.

١٦) جريدة الدفاع، يافا.

۱۷) جريدة فلسطين، يافا.

18) جريدة حكومة فلسطين الرسمية (الانتدابية)، القدس.

19) الجزيري، عبد القادر بن مُحَمَّد الأنصاري الحنبلي، الدرر الفرائد المنظَّمة في أخبار الحاج وطريق مكَّة المعظَّمة، تحقيق مُحَمَّد حسن مُحَمَّد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ/2002م.

20) الجعبة، نظمي، فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية، مؤسسة الفرقان، لندن، ط2: 1427هـ/2006م.

21) جو هرية، واصف:

- القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية، تحرير: سليم تماري وعصام نصار، مؤسسة الدراسات المقدسية، القدس، 2003م.

- القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية، تحرير: سليم تماري وعصام نصار، مؤسسة الدراسات المقدسية، القدس، 2005م.

22) الحافظ، مُحَمَّد مطيع، وأباظة، نزار، علماء دمشق في القرن الثالث عشر، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1991م.

- 23) الحسيني، حسن بن عبد اللطيف، تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر، تحقيق سلامة نعيمات، عمان، ١٩٨٥م.
- ٢٤) حلمي، عبد الفتاح، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة تجديد القسم الشرقي والرُّواق الأوسط منه، مطبعة دار الأيتام الإسلامية، القدس، 1363هـ/1944م.
  - 25) الحنبلي، مجير الدين، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، عمان، 1973م.
    - 26) خُسْرو، ناصر خُسْرو علوي، سفر نامة، ترجمة: يحيى الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1993م.
      - 27) الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢١٦هـ/١٩٩٦م.
      - ٢٨) الخوري، جرجس المقدسي، سياحاتٌ ومشاهداتٌ، ج١، مطبعة الوفاء، بيروت، ١٩٣٤م.
    - ٢٩) خوري، شحادة، وخوري، نقولا، خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذوكسية، مطبعة بَيْتِ المَقْدِس، القدس، 1925م.
      - ٠٣) دوماني، بشارة، إعادة اكتشاف فلسطين، أهالي جبل نابلس،
        - • ١٧٠ • ١٩، ترجمة: حسني زينة، ط٢، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ٢٠٠٢م.
          - 31) رستم، أسد:
- لبنان في عهد الأمراء الشهابيين، المكتبة البولسية، بيروت، ١٩٨٤م.
  - المحفوظات الملكية المصرية، المكتبة البولسية، بيروت، 1987م. 32) روحى، حسين، المختصر في جغرافية فلسطين، القدس، 1923م.
    - ٣٣) الزركلي، خير الدين، الأعلام، ط٧، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٦م.
      - ٣٤) سجل محكمة غزة الشرعية، المحفوظ في محكمة دمشق حاليًّا.
        - 35) سجلات محكمة القدس الشرعية.
        - 36) السخاوي، مُحَمَّد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت، 1412هـ/1992م.
          - 37) السكاكيني، خليل:
    - فُلْسِطِين بعد الحرب الكبرى، مطبعة بَيْتِ المَقْدِس، القدس، 1925م.

- يوميات خليل السكاكيني، الجزء الثالث، تحرير: أكرم مسلم، مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله، ٢٠٠٦م.

٣٨) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم، حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1387هـ/1968م.

39) شُرّاب، مُحَمَّد مُحَمَّد، معجم بلدان فلسطين، دار المأمون للتراث،

دمشق، 1407هـ/1987م.

40) شَعَتْ، رشدي، المسكرات ومضارها، المنتدى الأدبي، مطبعة دير الروم الأرثوذوكس، القدس، 1337هـ/1919م.

ا ٤) الشهابي، حيدر أحمد، تاريخ أحمد باشا الجزار، مكتبة أنطوان، بيروت، ١٩٥٤م.

42) شولش، ألكسندر، تحولات جذرية في فلسطين، ترجمة: كامل

العسلى، دار الهدى، عمان، 1990م.

43) الطهطاوي، رفاعة، التعريبات الشافية لمريد الجغرافية، مطبعة بولاق، القاهرة، 1250هـ.

44) ابن طولون، مُحَمَّد بن علي الصالحي، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، دار الكتب العلمية، 1418هـ/1998م.

45) العارف، عارف:

- تأريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك ولمحة عن تاريخ القدس، مكتبة الأندلس، القدس، ١٩٥٨م.

- المسيحية في القدس، مطبعة دير الروم الارتوذكس، القدس، 1951م.

- المفصل في تاريخ القدس، ط2، مكتبة الأندلس، القدس، 1986م.

٤٦) عثمان، مصطفى، معالم بيت صفافا في الذاكرة، طبع على نفقة جمعية سيدات بيت صفافا الخيرية، مطبعة السلام، القدس،

[07316-/31.79].

47) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر:

- إنباء الغُمْر بَابناء العُمْر، تحقيق حسن حبشي، القاهرة،

1392هـ/1972م.

- المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية، تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري وآخرون، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، 1419هـ/1998م.
  - 48) العسلي، كامل:
- القدس في التاريخ، تحرير وترجمة، منشورات الجامعة الأردنية رقم ٩٢/٢، عمان، ١٤١٣هـ/١٩٩١م.
  - معاهد العلم في بَيْتِ المَقْدِس، بدعم من الجامعة الأردنية، عمان، 1٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- مقدمة في تاريخ الطب في القدس منذ أقدم الأزمنة حتى سنة ١٩١٨، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، ٩٩٤م.
  - من آثارنا في بَيْتِ المَقْدِس، طبع بدعم من الجامعة الأردنية، عمان، ١٩٨٢م.
- 49) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، 1406هـ/1986م.
  - ٠٥) العورة، إبراهيم، تاريخ ولاية سليمان باشا العادل، مطبعة دير المخلص، صيدا (لبنان)، ١٩٣٦م.
  - ٥١) العياشي، أبو سالم عبد الله بن مُحَمَّد، الرحلة العياشية (-1661
  - 1663)، تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبى، ط1، 1427هـ/2006م.
  - ٥٢) الغزي، كامل بن حسين الحلبي، نهر الذهب في تاريخ حلب، دار القلم، ط2، حلب، 419هـ.
- ٥٣) الغزي، نجم الدين، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، تحقيق جبرائيل جبور، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٣٩٩هـ/٩٧٩م.
- 54) القاياتي، مُحَمَّد عبد الجواد، نفحة البشام في رحلة الشَّام، دار الرائد العربي، بيروت، ١٤٠١هـ/١٩٨١م.
- ٥٥) أبن القلانسي، حمزة بن أسد التَّميمي، تاريخ دمشق، ط١، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، ٢٠٢هه ١م.
  - 56) الكفراوي، مُحَمَّد، وآخرون، مساجدُ بَيْتِ المَقْدِس، نادي الخريجين العرب، القدس، ١٤٠٣هـ/1983م.

57) ابن كنان، ابن كنان الصالحي، الحوادث اليومية من تاريخ إحدى عشر وماية، منشور في موقع الورّاق.

58) كنعان، توفيق، الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين، ترجمة نمر سرحان، دار الناشر، رام الله، 1998م.

٩٥) مارون، كميل، الدليل على مزارات اليهودية والجليل، لخَصه الأب كميل مارون عن الدليل الجديد للأب برنابا مايسترمن، مطبعة الآباء الفرنسيسيّين، أورشليم، ١٩١١م.

٦٠) مجلة الزهرة، حيفا.

61) مجلة دراسات، عمّان.

٦٢) المجلة الطبية العربية الفلسطينية، القدس.

63) مجلة المرصاد، القدس.

٦٤) مجلة المقتطف، القاهرة.

65) مجلة مينرفا، بيروت.

٦٦) مخطوط "مُلْحَة الإعراب"، محفوظ في الجامعة العبرية، تحت رقم: Ms.Temp.Ar.173

٦٧) المدني، زياد عبد العزيز، الأوقاف في القدس وجوارها خلال القرن التاسع عشر الميلادي، عمان، ٢٠٠٤م.

٦٨) مشاقة، ميخائيل، مشهد العيان بتاريخ سوريا ولبنان، القاهرة،

۱۹۰۸

69) المُوريزي، أحمد بن علي، إغاثة الأمة بكشف الغُمة، تحقيق: كرم حلمي فرحات، عين للدر اسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ٢٠٠٧هـ.

70) المُنَجِّد، صلاح الدين، ولاة دمشق في العهد العثماني، دمشق،

1949م.

71) المهتدي، عبلة، القدس والحكم العسكري البريطاني (-1917) المهتدي، عبلة، القدس والحكم العسكري البريطاني (-1917

1920)، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، 2003م.

72) النجّار، إبر اهيم بن خليل، رسالة في الهواء الأصفر، مطبعة دير القديس جاووجيوس، بيروت، 1264هـ/1848م.

٧٣) الناشف، خالد، توفيق كنعان، تقويمٌ جديد، في: مجلة الدراسات الفلسطينية، #٠٥، ربيع ٢٠٠٢م، صبص ٦٩ـ٩١.

- ٧٤) نجم، رائف يوسف، وآخرون، كنوز القدس، مؤسسة آل البيت، عمان، ٣٠٤هـ/1983م.
- ٧٥) ابن الوردي، تتمَّة المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م.
  - 76) هيئة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، ط١، دمشق، ٩٨٤ م.
    - ٧٧) وقائع وقرارات مجلس أماثة القدس، القدس.

#### **Foreign References:**

- 1) Asali, Kamel, (ed.), **Jerusalem in History**, Scorpion Publishing Ltd., Essex (England), 1989.
- 2) Asprey, Robert, The Rise and Fall of Napoleon Bonaparte, Abacus, London, 2000.
- 3) Ballobar, Antonio de la Cierva Lewita, Jerusalem in World War I: The Palestine Diary of a European Diplomat, Tauris Academic Studies, New York (USA), 2010.
- 4) Barclay, James Turner, **The City of the Great King: or, Jerusalem as it was, as it is, and as it is to be,** Philadelphia (J. Challen), London (J. B. Lipicott), 1858).
- 5) Finn, Elizabeth Anne, Reminiscences of Mrs. Finn, London, 1929.
- 6) Gobat, Samuel, Samuel Gobat, Bishop of Jerusalem, his life and Work, a biographical sketch, James Nisbet & Co., London, 1884.
- 7) Greene, Joseph B., **Smallpox in Jerusalem and Jaffa in 1900 and 1901**, in: Public Health Reports (Berlin, Germany), March 6, 1901.
- 8) **Handbook of Palestine and Trans-Jordan**, ed.: Harry Luke and Edward Keith-Roach, Macmillan & Co., London, 1930.
- 9) Hecker, J.F.C., ed., **The Epidemics of the Middle Ages**, translated by B.G. Babington, third edition, Trübner & Co., London, 1859.
- 10) **The Jerusalem Post** (Newspaper), and its weekly supplement **"In Jerusalem"**.

- 11) Kligler, I. J., Study on the Epidemiology of Typhoid Fever, in: Journal of Hygiene (London), 27 (1), Nov. 1927, pp. 14-31.
- 12) Kohn, George C. (editor), Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present, Infobase Publishing, New York (USA), 2008.
- 13) Lemire, Vincent, **Water in Jerusalem at the End of the Ottoman Period (1850-1920)**, in: Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ) [En ligne], 7 (2000), mis en ligne le 13 mars 2008, pp. 129-143.
- 14) Menashe, Har-El, **Golden Jerusalem**, Gefen Publishing House, Jerusalem 2004.
- 15) Morgenstern, Arie, Hastening Redemption: Messianism and the Resettlement of the Land of Israel, Oxford Uiversity Press, 2006.
- 16) Mühlens, Prof. Dr. P., Seuchen-, insbesondere Malaria-Bekämpfung, in Jerusalem, in: Naturwissenschaften, Vol. 2, Issue 13, 27 März 1914, SS. 314-319.
- 17) **The New York Times** (Newspaper), New York (USA).
- 18) Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, London.
- 19) Porter, J., L., Jerusalem, Bethany, and Bethlehem, Thomas Nelson & Sons, London, 1887.
- 20) Siegel-Itzkovitch, Judy, Archeologists find evidence that some 30 Tiberias synagogues reportedly collapsed due to the quake, in: The Jerusalem Post (Newspaper), 14 Oct. 2007, Jerusalem.

- 21) Smith, George Adam, Jerusalem: the topography, economics and history from the earliest times to **A.D. 70**, Hodder and Stoughton, London, 1908.
- 22) Spyridon, S. N., **Annals of Palestine, 1821-1841**, in: The Journal of the Palestine Oriental Society, Vol. XVIII (1938), published by the Palestine Oriental Society, Jerusalem.
- 23) Strobel, August, **Deine Mauer stehen vor mir allerzeit**, Brunnen Verlag, Giessen (Deutschland), 1998.
- 24) Sufian, Sandy, Re-imagining Palestine: Scientific knowledge and malaria control in mandatory Palestine, In: DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 2005, 25, pp. 351-382.
- 25) Vester, Bertha Spafford, **Our Jerusalem**, Middle East Export Press, Lebanon, 1950.
- 26) Woodsmall, Ruth Frances, Moslem Women enter a New World, a publication of the American University of Beirut, Round Table Press, New York, 1936.
- 27) Die **Zeitschrift des Deutschen Palastina- Vereins**, Band XIII, Redaction von: Hermann Guthe, Leipzig (Deutschland), 1890.
- 28) Web site: www.firststation.co.il